# المراج المراجة المراجة

۱۹ - معرکة عین جالوت

دار القلم العربي

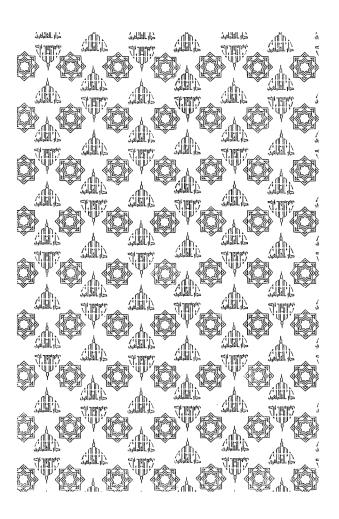

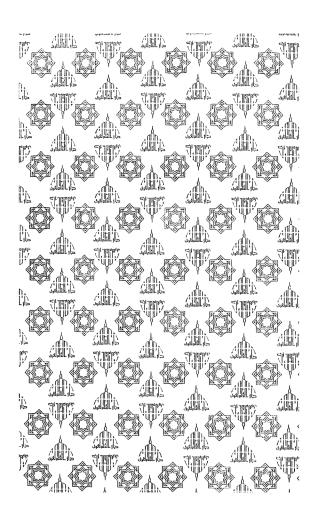

مَعَارِكَ عَرِيتِهَ خَالدَهُ **١٩** 

معركة عسكا

ہے۔۔۔للّدٰ عال*ت درا*نیخ اراسیم

دارالقلمُ العَنْ



# منشورات دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1421 هـ۔ 2001 م

#### عنوان الدار:

موزيد ـ حقب ـ حلف المعدى المبياحي

ص.ب:78 ماتف: 2213129 الكمر: 7812361 21 4963

E-mail : qalam\_arabi@naseej.com : البريد الالكتراني

## بسم الله الرحمن الرحيم معركةُ عكا (١)

(تمهيد)

أقبل فصل الشتاء يحملُ معه البردَ والثلجَ واللياليَ الطويلةَ المملّة ، وحصارُ الفرنج مضروبٌ حول مدينةِ عكا ، حتى نفِدَتْ مؤنُ القومِ ، وهم يستقبلون شتاءً قاسياً ، وبرداً شديداً وسأماً طويلاً .

واتصلَتِ الحربُ طويلةً قاسيةً مضنيةً ، يقتتلُ المسلمون والفرنجُ أشدَّ القتالِ إذا أضاءَتِ الشمسُ ، ويكفُّون عنِ القتالِ إذا أقبل الليل وادْلُهمَّ الظلامُ حتى أخذ السأمُ يسري إلى نفوسِ الفريقين المقتتلين ، حتى إن بعضَ جندِ صلاحِ الدينِ سألوه أن يريحهم مما هم فيه من حصار محكم طويل ، ومن قتال مضن

 <sup>(</sup>١): عكا : بلد على ساحل بحر الشام ، وهي من أرض فلسطين ترزح اليوم تحت الاحتلال اليهودي .

ومستمرٍ ، وأنْ يبدل بهم جيشاً أخرَ ، وكانوا عشرين ألفاً ، فرقً لهم ، واستجاب لمطلبهم وعزم على استبدالِهم ، وكان قصدُهُ خيراً وأملُهُ با للهِ والنصر كبيراً .

واللذي ثنى عزمَهُ عن قصدِهِ ومنَعَهُ من تنفيذِهِ أنه صدَفَ أن جاءَتْ مواكبُ من مصو تحملُ مؤناً وفيرةْ ، ومسيرة كثيرةً تكفيهم كجيش وسكان سنةً كاملةً ،

فلما توسطَّتِ البحرَ ، واقتربَتْ من الميناءِ قلَّرَ الله عز وجل ، ولا رادَّ لأمرِهِ أن هاجَتْ عليها ريحٌ شديدةٌ عاتيَـةٌ فاضطربتِ المراكبُ ، وتصادَمَتْ ، فتكسَّرَتْ وغرِقَـتْ وغرق ما فيها من ميرةٍ وجنودٍ وبحارةٍ ، فحزن المسلمون لذلك حزناً شديداً ، واغتموا منه غماً كبيراً ، واشتدَّ الأمرُ بهم ضيقاً وحرجاً .

والذي زاد الأمرَ تعقيداً والطينَ بلةً ، وأضاف همـاً إلى هم أن حدث وسقطَتْ تُلمةٌ عظيمـةٌ من سورِ عكما ، فاغتنم الفرنجُ هـذه الفرصـة وحاولوا أن يجدوا منها ثغرةً ليدخلوا المدينة ، فتصدّى لهمُ المسلمون ، وسَدّوها بصدورهِم ، وقاتلوا دونها بنحورهِم ، وقاوموا مقاومةً عظيمةً ، وأبدَوا شجاعةً

فائقةً ، وصبروا صبراً جميلاً حتى منعوا الفرنج من اختراقِها ، فكان منهم مَنْ يجاهدُ بعملِهِ وكده حتى فكان منهم مَنْ يجاهدُ بعملِهِ وكده حتى أعادوا بناء الثُلمةِ ، فعادَتْ أقوى مما كانت عليه من قبلُ وأشدً وأمنعَ وردًّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا حيراً ، والحمد لله رب العالمين

#### حصارُ عكا

استمرَّ الحصارُ على عكا قوياً محكماً ، وجموعُ الفرنج تتدفقُ عليها بـأعدادٍ كبيرةٍ وكمياتٍ هائلةٍ من البر والبحر وحَشَرَتْ أوربا قواتِها ، وشَحذت أنيابَها ، وجاءَتْ بحدِها وحديدها يدفعها الغرور والغطرسة لقتال المسلمين لأخل عكما واستعادةِ بيتِ المقدس ، واجتمعَتْ ملوكُهـا تحـت قيـادةِ ملـكِ إنكلرًا ، وأحاطوا بمدينةِ عكا كما يحيطُ السوارُ بالمعصم ، فعظَم الخطب على المسلمين وتفاقم الأمر ، واشتدَّ البلاءُ ، وأتاهُمُ العدو من حيثُ لم يحتسبوا ، وأخـذ منهـمُ الظنُّ كـلَّ مأخذٍ ، وكأنهم أصيبوا بالإحباطِ ، وسسرى إلى نفوسِهمُ الضعفُ والوهنُ ، وأصبحوا بحالةٍ سيئةٍ من اليأس والقنوطِ خاصةً بعد تحطم مراكب المؤن القادمة من مصر ، وسقوط ثلمةٍ عظيمةٍ من السور ، وانتشار وباء شديدٍ أصاب المسلمين والكافرين معاً ولم يفرق بين أحدٍ من الفريقين ، فكان جميعُ ذلك نذيرَ شؤم لهم .

في هذه الظروفِ القاسيةِ واللحظاتِ الحرجةِ ، والحالـةِ

النفسية الصعبة التي يعيشُها المسلمون ، وتمرُّ بهم صعبةً شديدةً وأليمةً كان السلطانُ صلاحُ الدينِ رحمه الله تعالى يدافعُ حزناً عميقاً ، وإلما شديداً يريدُ أن يظهرَ على وجههِ ، وينطلقَ على لسانِهِ ، ولكنه كان يقاومُ ذلك بكل مرارةٍ ، ويخفيه في نفسِهِ ، ويكتمهُ في قلبِهِ ويتكلف من التجلّدِ والتصبُّرِ ما أتعبَهُ ، وأثقَلَ كاهلَهُ ، وأسلمَهُ للمرضِ ، وأقعدتُهُ عن القتالِ ، وهو ينظرُ في وجوهِ جنودِهِ فلا يرى فيها إلا اليأسَ والقنوطَ والرغبة في الاستسلام والكف عن القتالِ .

لقد أقلقَهُ هذا المشهدُ وأزعَجَهُ ، وأقصَّ مضجَعهُ ، وجَعلَهُ في حالةٍ من الألمِ والحزنِ لا تفارقُهُ ما ابيضَّ النهارُ ، ولا تغادرُهُ ما اسوَدَّ الليلُ .

وأخل هذا الحزن يشتد ، وأخذ هذا الألم يقسو ، ومضى هذان العدوان يعظمان ويطغيان حتى نزعا عنه كل راحة وسلبا من عينيه طعم النوم ، وجعلاه في دوامة مروعة مزعجة تجبب إليه الموت ، وتُسئِمُهُ من الحياة ولسان حالِه يقول :

اقتلوني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي

ولكنَّ الله مع الذين اتقوا وكانوا مؤمنين ، لذلك فقد توك صلاحُ الدين رحمه الله تعالى الأمرَ للمقاديرِ ، وفوَّضَ النتائجَ للمشيئةِ الإلهيةِ تتصرَف كما تشاءُ وتحكمُ كما تريدُ .

ففي هذه الظروف مات ابنُ ملكِ الألمانِ الذي تسلَّمَ الأمورَ بعد موتِ أبيه (١) ومعه عَددٌ كبيرٌ من قادةِ جندهِ ومستشاريه ، فحزن عليه جنودُه الألمانُ حزناً شديداً ، وأوقدوا ناراً عظيمةً في كلِ خيمةٍ تعبيراً عن حزيهم على موتِه فصار يموتُ كلَّ يومٍ من الفرنج المائمةُ والمائتان من أثرِ الوباء المنتشرِ بين صفوفِهم وصفوفِ المسلمين ، فكان بعضهم يلجأ إلى صلاحِ الدينِ لشدةِ ما أصابهم من جوعٍ وضيقٍ وخوفٍ ، فكان معظمُهم يسلمون لما يرون من رحمةٍ واسعةٍ وأخلاق كريمةٍ ، ومعاملةٍ إنسانيةٍ حسنةٍ .

 <sup>(</sup>١): انظر تفاصيل ذلك في الرسالة السابقة من هذه المجموعة التي تحمل اسم ( معركة فتح بيت المقدس).

#### الانتقام

اشتدَّ حصارُ الفرنج لمدينةِ عكا واجتمعوا عليها من كل فج عميق ، وأحكموا قبضتَهم حولها وهم مصرون على احتلالِها ، وقدِمَ ملكُ الإنكليز (١) في جم غفير ، وجمع كشيرٍ ، ومعه خمسٌ وعشرون قطعــة بحريـةً مشـحونةً بالعتــادِ والســـلاح والمقاتلين وقد تزعَّمَ هذه الحملةَ ملـكُ إنكلــرًا ، وتولَّى قيــادةَ الجيوش الأوربية كلها ، وكان رجلاً ماكراً يجيــدُ الأمــورَ السياسيةَ كما يجيدُ القيادةَ العسكريةَ ، وكان فـورَ وصولِـهِ إلى عكا ضرب حولَها حصاراً محكماً . وأحاط بها من كل جهـةٍ ، ونَصَبَ حـولَ أسوارها سبعةً مجانيقَ تضـربُ في البلـدِ ضربـاً متتابعاً بلا توقف ، وتقذفُ بالحجارةِ الضخمةِ وكتل الحديد المحماة بالنار ليلاً ونهاراً ، وقد تركز القذف على بـرج يُسمَّى عينَ البقر ، ومازال القذفُ مستمراً ومتتابعاً بـــلا انقطاع على هذا البرج حتى أثَّرَ فيه تأثيراً واضحاً ، وأحدَثَ فيه تُلمةً كبيرةً

<sup>(</sup>١) يقال : هو ريشارد قلب الأسد .

جعلتْهم يشعرون بالتفوقِ على المسلمين ، وميْـلِ كفـةِ القتـالِ لصالِحِهم .

في هذه الظروفِ والمعركةُ قائمةٌ على أشدِّها أقبلَتْ مركبةٌ عظيمـةٌ للمسلمين قادمةً من ميناء بيروتَ مشحونةً قدِ احتلَّ البحرَ في أربعين مركباً عليها رجالٌ أشداء وكأنهم قراصنةُ البحار لا يتركون مركباً يمرُّ أمامهم إلا تعرَّفوا عليه ومنعوه من الوصول إلى عكا ، وكان الفرنجُ في ذلك الوقتِ يُسِمُّون ملوكَ البحار لكثرةِ مراكِبهم وقوتِها ، وشـدةِ تمرسِهم عليها ستمِائةٍ من المقاتلين الصناديدِ الأبطال ، فتصدُّوا للفرنج ملوكِ البحار مع كثرتِهُم وقاتلوهم قتالاً شديداً دفاعاً عن مركبتِهم ، فلما شعروا بالغلبة ، والكثرة كما يقال تغلب الشجاعةُ ، وأيقنوا أنهم هالكون لا محالةُ ، فإنه إما القتـلُ وإمـا الغرقُ في البحر فجعلوا يخرقون السفينةَ من جميع جوانبهما لتغرق فلا يستفيدُ العدوُ منها ولا من أهمالِها بشيء ، وغرقَـتِ السفينةَ بما فيها من رجال ومؤن وعتادٍ ، ومات مَنْ عليهـا مـن المقاتلين السِتمِائةِ وهلكوا عن أخرِهِم رحمَهُمُ الله وغفر لهم .

لقد أصابوا حين خرقوا السفينة ، لأنهم أيقنوا بالهلاكِ، فلم يموتون ويتركون سفينتهم بما فيها من أهمال ومتاع ليأخلها العدو ، ويقوى بها على المسلمين . . . ؟ وكان بعضهم أشار عليهم بذلك معتمداً على قول الحق تبارك وتعالى : فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً \* (1).

ولقد حزن صلاحُ الدينِ رحمه الله تعالى والمسلمون على هذا المصاب حزناً شديداً ، وأسلموا أمرهم لله تبارك وتعالى ، وفوضوا مصيرَهم للمقاديرِ تحكمُ كما تشاءُ ، وتتصرفُ كما تريدُ .

وكأن مشهدَ الحصارِ قد تكسرر وحـدث مـرةً أخـرى ، وكأنَّ التاريخَ يعيدُ نفسَهُ ولكن بصورةٍ مختلفةٍ .

بالأمسِ القريبِ اجتمعت قوى البغي والشرِ والعدوانِ وأقبلت قريش واليهودُ وبعضُ قبائلِ العربِ ، وتخزّبوا لغزوِ

<sup>(</sup>١) : الآية ٧٩ من سورة الكهف.

المدينةِ والقضاءِ على دعوةِ الإسلامِ ، وإسقاطِ الدولةِ الإسلاميةِ الحديثةِ وهي في سني عمرِها الأولى قال الله تعـالى وهـو يصـفُ مشهدَ حصارِ الأحزابِ للمدينةِ المنورةِ :

﴿ يَا أَيُهَا الذَّيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةً الله عليكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جَنُودٌ فَأُرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رَيِّمًا وَجَنُودًا لَمْ تَرُوهَا وَكَانَ اللهِ بَحَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً . إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فُوقِكُمْ وَمِنْ أَسْفُلَ مَنْكُمْ وَإِذْ زاغْتِ الأَبْصَارُ وَبِلَغْتِ القَلُوبُ الْجَنَاجِرَ وَتَطْنُونَ بِاللهِ الظّنُونَا . هنالك ابتُلِيَ المؤمنون وزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَـَدِيداً ﴾ (١) صدق الله العظيم .

ولقد تكرر هذا المشهد التاريخيُّ مرةً أخرى وعدد بقالب آخر ، وبصورةٍ مختلفةٍ ، وتكالبَتْ قوى البغي والعدوان والضلالِ تحت اسمِ الصليبِ لاحتلالِ مدينةِ عكا والقضاءِ على المسلمين تماماً كما حدث بالأمس . ...!! ، ولكن ، فو إنّ الله يدافعُ عن الذين آمنوا إنَّ الله لا يحبُ كلَّ خوان كفور ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) الآيات ٩ - ١١ من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٨ من سورة الحج .

فلقد عزى الله المسلمين ، وجبر مصابهم ، وأنساهم البلاء الذي نزل بهم بأن قام جماعة فدائيون من المسلمين فردّوا على الفرنج بضربة مماثلة ، وانقضوا على مركبة ضخمة جداً مؤلفة من أربع طبقات : الأولى من خشب والثانية من رصاص ، والثائثة من حديد ، والرابعة من نحاس ، وكانت هذه المركبة مشرفة على أحد أسوار عكا ، وفيها عدد كبير من مقاتلي الفرنج ، ولقد أرهبت هذه المركبة المسلمين ، وأوهنت من عزائِمهم ، وأقلقت الجنود والسكان لدرجة أنهم أقدموا على أن يطلبوا الصلح والأمان ويستسلموا للفرنج ، ويتركوا لهم المدينة .

ولقد فرّجَ الله عنهم ، وعزّاهم في مُصابهم ، وأمكن جماعةً من الفدائيين من إحراقِها ، ولقد حدث ذلك بنفس اليوم الذي غرِقَتْ فيه مركبة المسلمين والحمه لله رب العالمين، فهذه بتلك ، وواحدة بواحدة ، والحربُ سجالٌ .

### مرض ملك إنكلترا

بعد المعركةِ المذكورةِ وبعد إحراقِ مركبةِ الفرنج عـاد الأمـلُ إلى المسـلمين ، وقويَتْ عزيمتُهـم ، وانشـرحَتْ للقتــالِ نفوسُهم بعد أن كادوا يستسلمون ويخلون المدينةَ للفرنج .

أما الفرنج بعد هذه الحادثة فلم يزدادوا إلا شدة وغلظة ، وبغياً وعتواً ، وشراسة وعدواناً ، وإصراراً على مواصلة القتال لاحتلال عكا ، رغم المرض الشديد الذي نزل بملك انكلترا ، ورغم الجرح البليغ الذي أصاب فيليب ملك فرنسا ، ورغم تخلّي المركيز صاحب صور ، وانسحابه بجيشه خوفاً منهم أن يأخذوا مدينة صور من يده .

رغم كل هذه الأمور مجتمعةً ظلَّ الفرنجُ مُصِرَّين على القتالِ والاحتلالِ . وحين كان ملك انكلتزا يقاومُ مرضهُ الشديدَ بعث إلى السلطانِ صلاحِ الدينِ يذكرُ له أن عنده جوارحَ قد جاء بها من البحرِ ، وهو على نية إرسالِها إليه ، ولكنها قد ضعُفَتْ ، وهو يطلبُ لها دجاجاً وطيراً طعاماً لها لتقوى به ، وعند ذلك يرسلها إليه وقدِ استرَدَّتْ عافيتها .

فعرف صلاحُ الدينِ أنه مريضٌ وأنه يطلبُها لنفسِهِ ، فاستجاب له ، وأرسل إليه الكثير من الطيرِ والدجاج كرماً منه وإحساناً لمن أساء إليه . ثم أرسل يطلبُ منه فاكهة وثلجاً ، فأرسل إليه أيضاً .

وتفيدُ بعضُ الرواياتِ أن صلاحَ الدين ذهبَ إليه شخصياً ، وزارَهُ وهو مريضٌ ، وعالَجَـهُ بيـدِهِ ، ودعـا لـه بالشفاء ، فما أعظمَ هـذه النفسَ . . . ! وما أكرَمَها . . . ! وما أنبلَها . . . ! إنه لا يفعل ذلك إلا الأنبياء ، وهذه الصفاتُ الحميــدةُ والأخلاقُ العظيمـةْ ، والمزايـا النبيلـةُ من صفات الأنبياء والمرسلين ، ومن خُلُق المؤمسين الصادقين ، وصلاحُ الدين رحمه اللهُ تعمل من أتباع سيدِ الموسلين محمد على الذي كان من صفاتِهِ أنه يعطى مَنْ حَرَمَهُ ، ويصلُ مَنْ قَطَعَهُ ، ويعفو عَمَّنْ ظلمَهُ ، ويحسنُ لمن أساءَ إليه ، وهكذا كان صلاحُ الدين ، هكذا كان خلُّقُهُ مع أعدائِهِ وأصدقائِهِ ، وهكذا كان تصرفُهُ معهم ، وهكذا كان سلوكُهُ معهم ، لقد تمُّلَ قولَ اللهِ تبارك وتعالى ، ﴿ ادعُ إلى سبيل ربكَ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ وجادِلْهم بالتي هي أحسنُ ﴾ (١) . وقولَهُ تعالى : ﴿ وَلُو كُنْتَ فَظاً غَلَيْظُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الكريمَ ،

العظيم . لقادِ التزم هذا التوجية العظيم ، والخلق الكريم ، وطَبَّقة عملياً ، ولبِسَهُ ظاهراً وباطناً فنال به شرف النبيين والصديقين وفاز بثقة الناس أجمعين ، وحظي باحترام عدوه قبل صديقه .

لقد أحسن لن أساء إليه ، وذهب شخصياً لمعالجة عدوه ، ونظر إليه نظرة إنسانية ولم يتعامل معه معاملة العدو لعدوه ، ولكن عدوا عدوا حقيقيا ، فقد كان لئيما ، ناكراً للجميل ، جاحداً للمعروف ، سيّئ الخُلُسق ، عديسم الأصل ، لقد قابل الإحسان بالإمساءة ، والمعروف بالجحود ، والجميل بالنكران ، فإنه لم يكن يُعافى من مرضه حتى انقلب وحشاً كاسراً ، وعاد إلى شر مما كان عليه ، وضاعف هجماته فكانت أشرس مما كانت عليه من قبل ، وغدت متنابعة لا

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٥ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٥٩ من سورة آل عمران .

تتوقف في ليل ولا نهار ، فازداد الأمرُ ضيفاً على سكان المدينة ، وسئموا الإقامة فيها لشدة ما رأوا من ضغط وهجوم وعدوان لا ينقطع ولا يتوقف ، فأرسلوا إلى صلاح الدين يقولون له : إمّا أن تتصرفوا وتوقفوا العدو عن شراسته ، وتعملوا معنا شيئاً غداً ، وإلا أعلننا الاستسلام ، وطلبنا من الفرنج الصلح والأمان ، فشق ذلك عليه ، وأحزَنه حزناً شديداً و آلمه أن الناس قد أحطوا وينسوا من النصر .

فباشر إلى وضع خطة للهجوم على العدو ، ومباغتيه قبل أن يقوم هو بهجومه فلما قام بتنفيذ ما أقدم عليه رأى الفرنج قد سبقوه ، وكانوا أكثر حذراً ، وأشدَّ تيقظاً منه ، وآهم وقد ركبوا من وراء خندقهم ، والمشاة منهم قد ضربوا سوراً وشكلوا حاجزاً قوياً حول فرسانهم ، حتى غذوا وكأنهم قطعة من حديد صماء لا ينفُذُ منها شيءٌ فأحجم عمّا أقدمَ عليه ، وتراجع عن تنفيذ مخطط به ، خوفاً من نكول جيشه ، وهروبه أمام الجموع الغفيرة التي تنتظره من الفرنج .

#### بدء سقوطِ عكا

احتشدت جموع الفرنج على أبواب عكما وحول أسوارها ، وتقدمت المشاة وخلفهم الفرسان واجتازوا الخددق وعلقوا بدنة على السور بعد أن حَشوها وأحرقوها ، وانتشر دخائها وألسنة لهيبها ، فسقط السور ودخل جنود الفرنج ، فتصدى لهم المسلمون ، وقاتلوهم قتالاً شديداً ، وحرصوا على منعهم من الانتشار داخل المدينة وقتلوا ستة من قادتهم فاشتد حنق الفرنج ، وغضبوا لمقتل قادتهم ، وهملوا على المسلمين ليتغلبوا عليهم ، وينتقموا لقادتهم ، فأقبل الليل فحال بين الفريقين .

وفي صباح اليوم التالي خرج أميرُ عكا وهو أحمدُ بنُ المشطوبُ فاجتمع بفيليبَ ملكِ الفرنسيين ، وطلب منه الأمانَ للناسِ ويخلي هم المدينة ، فلم يجبّهُ إلى ذلك ، وقال له : بعد أن سقط السورُ ، وأوشكتِ المدينةُ أن تسقطَ جئتَ تطلبُ الأمانَ . . . ؟

فرد عليه ابن المشطوب ، وأغلَظ له القول ، ثم غادر

مجلسَهُ وهو في حالةٍ نفسيةٍ صعبةٍ وقاسيةٍ بسببِ ما تعرَّضَ لـه من موقف ٍ حرج وضعيفٍ .

فلمّا اجتمع بالناس وأخبرَهم بما حصل له مع فيليب خافوا على مدينتهم وأهليهم ، وأرسلوا إلى صلاح الدين يُعلِمونه بما وقع ، فأرسل إليهم أن يخرجوا فوراً من المدينة عن طريق البحر ، وأن لا يبقى مسلمٌ هذه الليلة في المدينسة إلا خرج منها .

فتأخر كثيرٌ من الناسِ بسببِ انشغالِهِم بجمع الأمتعةِ والسلاح وتجهيز النساء والأطفال .

هذا . . . و كان مملوكان من أبناء الفرنج قد وقعا أسيرين بيد جند المسلمين ، وكانا يعملان في خدمة صلاح الدين ، فعلما بما أمر به صلاح الدين من إخلاء المدينة من أهلها ، وبالخطة التي عزم عليها من القيام بهجوم مفاجئ على الفرنج فتسللا خفية في الليل وهربا إلى قومِهما فذكرا لهم ما أمر به صلاح الدين ، وما عزم عليه من الهجوم .

وعلى الفورِ أعلَنَ الفرنجُ بتكثيفِ الحراسةِ على البحـرِ وحولَ المدينةِ ومنع الناسِ من الخروجِ منها . فلم يتمكّنْ أحدٌ أن يغادر المدينة ، أو أن يقوم بحركة واحدة ، ولم يوافق الجيشُ على خطة صلاح الدينِ بالقيام بمباغتة العدو ، ورفض أمراءُ الجيشِ أن يخاطروا بجنودهم ، فوجد السلطان صلاحُ الدينِ نفسة في موقفٍ لا يُحسدُ عليه ، فسلم للأمر الواقع وذهب إلى ملوك الفرنج يعرضُ عليهم الصلح ، ويطلبُ لأهلِ المدينةِ الأمانَ ويطلقَ عدتهم من الأمرى الذين تحت يدهِ من الفرنج ، ويزيدهم صليبَ المصلوتِ .

فرفضوا ذلك ، واشترطوا عليه أن يطلق َهُم كلّ أسيرِ تحت يدِهِ ، ويطلقَ هُم جميعَ المدنِ الساحليةِ التي أَخَذَها منهــم ، ومعها بيتُ المقدسِ فإنهم إنما جاؤوا ليسترِدّوه منه .

فأبى عليهم ذلك ، وتمسَّك بما عرضَهُ هو عليهم .

### سقوط عكا

وتبادل صلاحُ الدينِ مع ملوكِ الفرنج المراسلاتِ ، وتحسَّكَ كُلُ وكَثُرَتْ بينه وبينهم الاجتماعاتُ والمفاوضاتُ ، وتحسَّكَ كُلُ فريقٍ بشروطِهِ ، ولم يتنازلُ أحدٌ منهم عن شرطٍ واحدٍ وازدادَ الفرنجُ شراسة ، وشددوا حصارَهم على أسوارِ عكا ، وكتَفوا هجماتِهم ، وأوغلوا في وحشيتِهم ، وبالغوا في القتسالِ ، وركزوا على هدم الأسوارِ فهدموا ثلماتٍ كثيرة ، فسادر المسلمون لمنعِهم من دخولِها ، وصدّوا هجماتِهم بكل بسالةٍ وشجاعةٍ ، وضربوا أروع الأمثلة في الصبرِ والثباتِ دفاعاً عن مدينتهم ، وصبروا صبرَ الأبطالِ الميامين ، وسدّوا الثغراتِ ملتهدمة بصدورِهم ، وقاوموا العدو "بنحورِهم حتى استشهدا عدد كبيرٌ منهم .

وقد برهنسوا على صدقِهِهم وإخلاصِهِم في الجهمادِ والدفاعِ عن الشرفِ والدينِ ، والأرضِ والوطنِ أنْ أخبروا صلاحَ الدينِ في آخرِ أمرِهم ، وفي الوقتِ الذي لم يبقَ منهم سوى حفنةِ من المقاتلين ، يقولون له : ( يا مولانا ، لا تخضع لهؤلاء الملاعين الليس قد أبوا عليك الإجابة إلى ما دعوتَهم فينا ، فإنا قد بايعناكَ على الجهادِ حتى نقتَلَ عن آخرنا ، وا لله المُستعالُ ) .

وفي ظهيرة اليوم السابع من جمادى الآخرة من سنة سبع وشمانين و همسمائة فوجئ الناس بأمر عظيم ، وخطب جسيم ، أرهبَهم وأذهَلهم ، وجعلهم في دهشة وحيرة ، لقد فُوجئوا بأعلام الفرنج على أسوار المدينة قد رُفِعت ، وبصلبانهم على أبراجها نُصِبت ، وبنيرانهم في كل مكان أوقلت ، وأصوات الفرنج هنا وهناك ترددت وتصاعدت ، فعظمت عند ذلك عليهم المصيبة ، واشتد بهم الألم والحزن وألمت بهم بهتة عظيمة ، وأصابتهم حَيرة شديدة ، وغشيتهم سحابة من الكآبة والمرارة ما لو وُزِعَت على أهل الدنيا لكنهم جهعاً .

وكثر بين الناسِ الصياحُ والعويلُ ، وانحصر كلامُهم في قولِ : إنا للهِ وإنا إليه راجعون ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بـا للهِ العلي العظيم .

وجاء المركيزُ صاحبُ صورِ لعنه الله ، وهو الذي غادر

حصار عكا خوفاً من أن تؤخَذ صورٌ منه ، وتخلّى عن قومِهِ وبني جلدتِهِ ، وحين مالتْ كفّة المعركة لصالجهم ، ودخلوا عكا عاد إليهم بهدايا ثمينة قدّمها إلى ملوكِ الفرنج ، ودخل مدينة عكا بأربعة أعلام نصبها على أماكن حساسة وهامة في المدينة :

فنصب واحداً على منذنةِ المسجدِ الجامع ، وآخرَ على القلعةِ ، وآخرَ على القلعةِ ، وآخرَ على برجِ الداويةِ (١) ، وآخرَ على برجِ القتال ، وأنزل أعلامَ السلطانِ صلاح الدينِ .

واعتقلَ جميع مَنْ في المدينةِ من المسلمين ، وجعلهم في موضع ضيّق ، وأسَر النساءَ والأطفال ، وسرق الأمتعة والأموال ، وقيَّدَ الفرسانَ والأبطالَ وأهانَ جميعَ المواطنين والرجال والحربُ سجال ، وما جرى ما هو إلا ابتلاء وامتحان واختبارٌ من الله الواحد القهّار ، وهو القائل في كتابهِ العزيز : ﴿ أَحسِبَ الناسُ أَن يُتْرَكُوا أَنْ يقولُوا آمنا وهم لا يُفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليَعْلَمَنَّ الله الذين صدقوا ولَيعْلَمَنَّ الله الدين صدقوا ولَيعْلَمَنَّ الله المانين . ﴾ (٢) صدق الله العظيم .

<sup>(</sup>١) الداوية : هم فرسان المعبد .

<sup>(</sup>۲) الآیتان ۲ – ۳ من سورة العنكبوت .

# على هامشِ سقوطِ عكا

سقطت مدينة عكا ، ودخلها الصليبيون الغاصبون ، وعاثوا فيها الفساد ، وعرّضوا أهلَها للـذلِ والإهانـةِ من قتـلِ ونهـب ، وسـرقةٍ وغصـب وسطوٍ وأسـرٍ وسـلب ، ومعاملـةٍ وحشيةٍ سيئةٍ بشعةٍ لا تعرفُ معنى الرحمةٍ والإنسانيةِ .

وعلى أي حالٍ إنها الحربُ ، وماذا يتوقعُ شـعبٌ قليـلٌ مغلوبٌ من عدوّ لئيمٍ وحاقدٍ وشرسٍ . . . ! ! . . . ؟ ؟

إنَّ السلطانُ صلاحَ الدينِ ومَنْ معه من جنب المسلمين لم يقصروا في الدفاع عن مدينةِ عكا ، ولم يتردّدوا لحظة واحدة عن هايتها وإغاثة أهلها ، ولقد بذلوا جهوداً مشكورة ، وقاموا بمحاولات شجاعة وجريئة ، وضربوا أروعَ الأمثلة ، في التصدّي للعدو الغاشم دفاعاً عنها ولكن قدَّر الله وما شاء فعل ، ليقضي الله أمراً كان مفعولا ، فكانت الطامة الكبرى ، وكان سقوط مدينة عكا ، فكان الألم ، وكان الحرن ، وكان المرارة ، وباتت الماساب . . . وكانت المرارة ، وباتت الماساب . . . وكانت المرارة ، وباتت الماساب . . . وكانت المرارة ، وباتت

عكا حزينةً كثيبةً ، وأضحَتْ بيوتُها خاليةُ ساكنةً يظلَّلها حـــزْ عميقٌ فيه هيبةٌ ورهبةٌ .

لقد أظلَّها هذا الحزنُ العميقُ المليءُ باللوعةِ والأسى ، ولكنه ليس مليئاً باليأسِ ولا الخوفِ ولا الإشفاقِ من معاولِ الهدمِ والتخريبِ ، إنما مليءٌ بالإصرارِ على الجهادِ والنضالِ ومقاومةِ العدوِ حتى طردِهِ وتحريرِ مدينةِ عكا من شرِهِ وفسادِهِ .

إنّ عاملَ العددِ والكثرةِ لعِبَ دوراً كبيراً في حسمِ معركةِ عكا لصالحِ الفرنجِ الذين قَلِموا بأعدادٍ هائلةٍ وجوعٍ غفيرةٍ إلى ساحلِ عكا لمساندةِ قواتِهِم في حصارِها ، في الوقتِ الذي راسَلَ صلاحُ الدينِ ملكَ الموحدين يعقوبَ بن يوسفَ الملقبَ بالمنصورِ وطلب منه أن يساعدَه عسكرياً لفكِ هذا الحصارِ ، وطردِ الصليبين من حول عكا ومن ثمَّ طردِهِم من بلادِ الشامِ ، فرفض المنصورُ طَلَبه لأمورٍ ذكرتها في الرسالةِ السابقةِ في معركةِ (فتح بيتِ المقدسِ) فلا حاجة لذكرِها هنا ، فلراجَعُ هنالك .

لذلك لم يستطع المسلمون مع قلة عددِهم أن يصدّوا

الفونج أو يمنعوا تدفّق قواتِهِم وسيطرتَها على البحرِ الأبيضِ رغم الصمودِ المشرفِ، والدفاعِ القوي من المسلمين في حربهِمُ الطويلةِ، ورغم استبسالِ أهلِ عكا واستماتتهم في الدفاعِ عن مدينتهِم، ولكن كما يقالُ: الكثرةُ تغلبُ الشجاعةَ، والعينُ لا تقابلُ المخرزَ . . . !!

ويجبُ الاعترافُ بما جـرى ، والتسليمُ بسقوطِ مدينةِ عكا والإقرارُ بأنَّ الفرنجَ انتصروا فيهـا ، واحتلوهـا ، وانطلـق جنودُهـم يرتعون فيهـا ، ويتصرفون كمـا يتصـوفُ الجيـشُ المنتصرُ بعدوهِ المغلوبِ ، فكيف إذا كان المنتصرُ شرساً لئيماً . . . !! وماذا يتوقعُ منه أن يفعارَ . . . !!

#### الغدرُ

لم يقف صلاحُ الدينِ مكتوفاً بعد سقوطِ مدينــةِ عكا ، ولم يكتـف بمجـردِ الإقــرارِ بــالواقع ولم يكُــن ليــدَعَ الفرنــجَ يتصرفون بأهلِ عكا كما يحلو لهم ، وإنما أخذ يراسلُ ملوكهـم بشأنِ تبادلِ الأسرى وعدمِ التعرضِ للسكانِ بسوءِ .

فطلبوا منه جميعً ما لديه من الأسرى ، ومائـةَ ألـفِ دينارٍ ، وصليبَ الصلبوت وهو أكبرُ الصلبانِ .

فاستجاب لذلك ، ونقّد لهم ما طلبوا ، ويبدو أنهم لم يطمئنوا لكلامِهِ وداَخَلَهُم الشكُّ وطلبوا منه أن يريَهُمُ الصليبَ من بعيدٍ ليتأكدوا من وفائِهِ وصدقِ وعدهِ .

فرفعه لهم ، فلما رأوه من بعيد سجدوا له وألقوا بأنفسِهم إلى الأرض ، ثم طلبوا منه أن يحضر لهم المال والأسرى ، فامتنع إلا أن يرسلوا إليه أسرى المسلمين ، أو يبعوا إليه برهائن على ذلك .

فقالوا: لا ، أحضِرْ لنا المالَ وأسوانا وارضَ بأمانتِنا . فدخل في نفسِهِ الشكُ ، وعــوف أنهــم يريـدون الغـدرَ والمكرَ ، فلم يرسلُ إليهم شيئاً لا المالَ ولا الأسرى ، وأمر بردِ الصليب إلى دمشقَ مُهاناً .

فكان تصرف الفرنج على غايسة من البطسش والوحشية ، فأحضروا أسرى المسلمين وكانوا ثلاثة آلاف ، فأوقفوهم بعد العصر وقتلوهم جميعاً في لحظة واحدة دون أن تأخذهم بهم رحمة أو شفقة ، وبدون رادع من إنسانية أو ضمير ، فلقد برهنوا بهذا التصرف الطائش والأرعن أنهم من أكابر مجرمي الحرب ، ومن محبي القتل والبطش وسفك الدماء ، وعرضوا أنفسهم للعنة الله والتاريخ والإنسانية ، وأثبتوا للدنيا بأسرها أنهم قوم بدائيون همج ، ولصوص وقطاع طرق ، لا يعرفون معنى الرحمة ، ولا يلتزمون بعهد ولا ميثاق ، ولا يوعون في خصومهم إلا ولا ذمة . . . ا ا

وهذا الوصفُ لم يأتِ من أعدائِهِم ومبغضيهم إنما جاء على لسان أحدِ مفكريهم .

جاء في كتاب (حضارة الغرب) لجوستاف لوبون، وهو فرنسي مسيحي : (كان أولَ ما بدأ به ريكار دوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين ثلاثة آلاف أسير سلموا أنفسهم إليه، بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن

دمائِهِم ، ثم أطلق لنفسِهِ العنانَ باقترافِ القتـلِ والسلبِ ، ثمـا أثار صلاحَ الدينِ الأيوبي النبيلَ الذي رحِمَ نصـارى القـدسِ ، فلم يمسَّهم بأذى ، والذي أمدَّ فيليبَ وقلبَ الأسـدِ بالمرطباتِ والأدويةِ والأزوادِ أثناءَ مرضِهما . . . ! ! (١) .

وكتب كاتبٌ مسيحيّ آخرُ اسمُهُ (يورجا ) يقولُ :

( ابتدأ الصليبيون سيرَهم على بيتِ المقدسِ بأسوأِ طالعٍ ، فكان فريقٌ من الحجاج يسفكون الدماءَ في القصورِ التي أستولُوا عليها ، وقد أسرفوا في القسوةِ فكانوا يبقرون البطونُ ، ويبحثون عنِ الدنانيرِ في الأمعاءِ .

أما صلاحُ الدين ، فلمّا استردَّ بيتَ المقدسِ بذلَ الأمانَ للصليبيين ، ووقّى هم بجميع عهودِو ، وجاد المسلمون على أعدائِهم ووطّةوهم مهادَ رأفتِهم ، حتى إنَّ الملكَ العادلَ شقيقَ صلاحِ الدينِ أطلق ألفَ رقيقٍ من الأسرى ، ومَنَّ على جميع الأرمنِ ، وأذِن للبطريرك بحملِ الصليبِ وزينةِ الكنيسةِ ، وأبيحَ للأميراتِ والملكةِ بزيارةِ أزواجهنَّ ) (٢) .

 <sup>(</sup>١) عن كتاب الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام للأستاذ على على منصور .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

وبنظرة فاحصة ، ومقارنة منصفة يسدو لسا بجلاء ووضوح الفارق الكبير بين أخلاق إنسانية عادلة فاضلة قائمة على التسامح والنبل والرحمة ، مستمدة من سماحة الإسلام وعدالته وروح تشريعه ، وبين أخلاق سيئة همجية لا تعرف سوى القتل والتدمير والوحشية ، ولا تحترم وعداً ، ولا تلتزم بعهد ولا مشاق ، ولا ترعى في الله والإنسانية إلا ولا ذمة . . . ! !

ولقد قتلسوا في هذا المشهد ثلاثة آلاف من الأسرى المسلمين ، قتلوهم عن آخرهم في ساعة واحدة ، وفي صعيد واحد ، ولم يتركوا من المسلمين سوى أمير أو صبي ، أو مَنْ رأوه قوياً صالحاً للعمل والخدمة ، وجرى الذي كان ، وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان . هذا . . . وكانت مدة إقامة صلاح الدين رحمه الله تعالى على عكا صابراً مصابراً مرابطاً في سبيل الله يقاتل الصليبين ، ويدفع جموعهم سبعة وثلاثين شهراً .

وكان جملةً مَنْ قُتِلَ من جنـودِ الفرنـجِ في هـذا الحصـارِ خمسين ألفاً .

# آدابُ القتالِ في الإسلام

بعد أن احتلً الصليبيون مدينة عكما ، وثبتوا أقدامهم فيها ، توجهوا نحو عسقلان طامعين باحتلالها كما احتلوا عكا ، وصلاحُ الدينِ ينظرُ إليهم ويرقبُ تحركاتِهم ، فسار إليهم بجيشِهِ يعارضُهم منزلةً . . . منزلةً ، وجنودُ المسلمين يقاتلونهم ويتخطفونهم في كلِ مكان ، ويقتلون منهم ويأسرون ويسلبون ، وكلُّ أسيرٍ يؤتى به إلى صلاح الدينِ يأمرُ بقتلِهِ في مكانِهِ انتقاماً لقتلى المسلمين والأسرى الذين قبلوا في لحظة واحدة ، لقد رأى صلاحُ الدينِ رحمه الله تعالى أنَّ الرحمة والمعاملة الإنسانية لا تنفعُ مع هؤلاء الهمج الرعاع الذين أحسنَ إليهم فأساؤوا إليه وإلى جنودِ المسلمين ولم يحترموا عهداً ولا ميثاقاً ، فرأى أنَّ قتل جميع مَنْ يؤتَى إليه من الأسرى يجب فوراً ، عملاً بقول الله تعالى :

﴿ الدين عاهدْتَ منهم فسم ينقضون عهدَهم في كلِ مرةٍ وهم لا يتقون . فإمّا تثقفنهم في الحربِ فشرِدْ بهم مَنْ خُلْفَهم لعلهم يذّكّرون . وإمّا تخافَنْ من قوم خيانةً فانبِذْ إليهم على سواء إنَّ اللهُ لا يحبُّ الخائنين . ولا يحسَبَنُ الذينَ كفروا سبقوا إنهم لا يُعجِزون ﴾ (١) صدق الله العظيم .

وليس في هذا الحكم ظلمٌ ولا قسوةٌ ولا عدوالٌ ، إنما هو بمثابة ردِّ العدوانِ والتعامُلِ بالمثلِ ، ﴿ ذلك بما قَدَّمَتْ أيديكُم وأنَّ الله ليس بظلم للعبيلِ . ﴿ ذلك بما قَدَّمَتْ تعالى : ﴿ وقاتلوا في سبيلِ اللهِ اللهين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنَّ اللهَ لا يحبُ المعتدين . واقتلوهم حيثُ تقفتموهم وأخرجوهم من حيثُ أخرجوكم والفتنةُ أشدُّ من القتلِ ولا تقاتلوهم عند المسجدِ الحرامِ حتى يقاتلوكم فيه فإنْ قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاءُ الكافرين . فإن انتهوا فإنَّ الله غفورُ رحيم . وقاتلوهم حتى لا تكونَ فتنةٌ ويكونَ الدينُ للهِ فإن انتهوا فلا عدوانَ إلا على الظلمين . الشهرُ الحرامُ بالشهرِ الحرامِ والحُرُماتُ قصاص على اعتدى عليكم واتقوا فمن اعتدى عليكم واتقوا اللهُ واعلموا أنَّ اللهُ مع المتقين ﴾ (٣) صدق اللهُ العظيم .

هذه الآياتُ الكريمةُ تحملُ بعضاً من آدابِ الجهادِ الكثيرةِ والإنسانيةِ في دينِ الإسلام الحنيفِ ، إنها تأمرُ المسلمين

<sup>(</sup>١) الآيات ٥٦ – ٥٩ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٣) الآيات ١٩٠ ـ ١٩٤ من سورة البقرة .

بقت ال الذين يقاتلونهم ، وفي نفس الوقت تنهاهم عن العدوان . يقولُ أحدُ المفكرين الإسلاميين : تبدأ الآياتُ بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وما يزالون يقاتلونهم ، وبقتال مَنْ يقاتلُهم في أي وقت وفي أي مكان ، ولكن دون اعتداء .

( وقاتلوا في سبيلِ اللهِ الذين يقاتلونكم ولا تعتـدوا إنَّ اللهَ لا يحبُ المعتدين ) .

وفي أول آيةٍ من آياتِ القتالِ نجدُ التحديدَ الحاسمَ لهدفِ القتالِ ، والرايـةَ الـتي تُخَاصُ تحتهـا المعركـةُ في وضوحٍ وجلاءٍ ، ( وقاتلوا في سبيلِ اللهِ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا )

والعدوانُ يكونُ بتجاوزِ المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين مـن الآمنين المسالمين الذين لا يشكلون خطراً على الدعـوةِ الإسـلاميةِ ، كالنسـاءِ والأطفــالِ والشــيوخِ والعُبّـادِ المنقطعين للعبادةِ من أهل كل ملةٍ ودين .

كما يكونُ بتجاوزِ آدابِ القتالِ التي شَرَعَها الإسلامُ ، ووضَعَ بهـا حـداً للشناعاتِ الـتي عَرَفَتْهـا حـروبُ الجاهليـاتِ الغابرةِ التي ينفرُ منها حسُّ الإسلامِ ، وتأباها تقوىَ الإسلامِ .

وما كان غيرَ ذلك فهي حربٌ غيرُ مشروعةٍ في حكمٍ الإسلام ، وليس لمن يخوصُها أجرٌ عند اللهِ ولا مقامٌ .

# صور من آداب القتال في الإسلام

في مناسبة ذكر آداب القتال في الإسلام ينبغي ذكرُ بعض وصايا رسول الله ﷺ ووصايا أصحابه لتكشف لنا عن طبيعة الإسلام الحنيف، وتقرير آداب القتال تلك الآدابُ التي لم تعرفها البشريةُ إلا في ظل الإسلام.

امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله على ، فنهى رسول الله الله عن قتل النساء والصبيان ) (أ) .

٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قــال رسـولُ
 الله على : ( إذا قاتَلَ أحدكُم فليجتنب الوجة ) (٢ ).

٣ - وعن عبد الله بين مسعود رضي الله عنه قال :
 قال رسول الله ﷺ : ( أَعَفُّ الناسِ قتِلةً أهلُ الإيمانِ ) (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي .

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان . (٣) رواه أبو داود .

٤- وعن عبدِ اللهِ بنِ يزيدَ الأنصاري رضي الله عنه
 قال : ( نهى رسولُ اللهِ ﷺ عن النَّهبى والمُثلة ) (١) .

وعنِ ابنِ يعلَى قال : (غزونا مع عبدِ الرحمـنِ بـنِ خالدِ بنِ الوليدِ ، فأتيَ بأربعةِ أعلاجٍ (٢) من العدوِ ، فـأمر بهـم فقتلوا صبراً بالنبلِ ، فبلغ ذلك أبا أيوبَ الأنصاريَّ رضـي الله عنه فقال : سمعتُ رسولَ اللهِ عليه ينهَى عن قتـلِ الصبر ، فو الذي نفسى بيدو ، لو كانت دجاجةً ما صَبَرُتُها .

فبلغ ذلك عبــــدَ الرحمــنِ بــنَ خــالدِ فــاُعتق أربـــع رقاب ) <sup>(٣)</sup> .

أي فعل ذلك كفارةً منه عن قتل الخطأ .

٦- وعنِ الحارثِ بنِ مسلم بن الحارثِ عن أبيه رضي
 الله عنه قال : ( بَعَثَنا رسولُ اللهِ ﷺ في سريةٍ ، فلما بلغنا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

 <sup>(</sup>٢) العلج: الرجل الضخم من كفار العجم، وبعضهم يطلقه على
 الكافر مطلقاً ، والجمع علوجٌ وأعلاجٌ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود .

المغارَ (١) استحَثَثْتُ فرسي فسبقتُ أصحابي ، فتلقَّاني أهـلُ الحي بالرنين ، فقلتُ لهم : قولوا لا ألهَ إلاَّ اللهُ تُحرَزوا. فقاله ا .

فلامَني أصحابي ، وقالوا : حرمتنَا الغنيمةَ . . . !

فلما قدِمنا على رسول الشَّالِيُّ أخبروه بالذي صنعتُ ، فدعاني ، فحسَّن لي ما صنعت ، ثم قال لي : إنَّ اللهَ تعالى قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا من الأجر) (٢) .

٧ - وعن بُريدة قال : (كان رسولُ الله ﷺ إذا أَمْسَ الأَمْمِرَ على جيشٍ أو سريةٍ أوصاه في خاصتِه بتقوى اللهِ تعالى ، وبمَنْ معه من المسلمين خيراً ، ثم قال له : اغزوا باسمِ اللهِ ، في سبيلِ اللهِ ، قاتلوا مَنْ كفر باللهِ ، اغــزوا ولا تغــدروا ولا تعــدروا ولا تعــدروا .

٨- وعن أبي بكو الصديق رضي الله عنه أنه قال في
 وصيتِه لجندِه : ( ستجدون قوماً زعموا أنهـم حبسوا أنفسَهم

<sup>(</sup>١) المغار : هو موضع الإغارة على العدو .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في سننِهِ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

للهِ ، فدعوهم وما حبسوا أنفسَهم لـه ، ولا تقُتُلنَّ امرأةً ولا صبياً ولا كبيراً هَرِماً ﴾ (١٠) .

هذه بعض آداب الإسلام في القتال ، وهذه بعض توجيهاتِهِ في قتالِ الأعداءِ . . . ! ! إنها تنبشقُ من التوجيهِ القرآني الجليلِ ، وتعاليمِهِ الساميةِ ، ورحمةِ الإسلامِ الواسعةِ ، وساحتِهِ العاليةِ . . . !

فهل يوجَدُ في دنيا الناسِ آدابٌ كريمـةٌ ، وأخلاقٌ عاليةٌ ، ورحمةٌ واسعةٌ ، وتعامُلٌ إنسانيٌّ ، وتسامحٌ عظيمٌ مع الأعداءِ ، وفي ساحةِ القتالِ . . . ؟ إلا في ظلِ الإسلامِ ، وتعاليم القرآن ، وحياةِ أبنائِهِ . . . ! !

وهل عَرَفَتِ البشريةُ على امتدادِ القرونِ الطويلةِ ، وفي حروبِها الكثيرةِ آداباً مشلَ هـذه الآدابِ . . . ؟ وأخلاقاً مشلَ هذه الأخلاق . . . ؟ وتعاملاً إنسانياً ، وتسامحاً مع الأعـداءِ ، وفي ساحاتِ القتالِ ، وحوماتِ الوغى كما عرفَتْهُ في الإسلامِ ؟ . . . . ث وفي أخلاق أبنائِهِ . . . ؟ اللهم ، لا .

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ .

## معركة عسقلان (١)

حين ذهب الصليبيون إلى مدينةِ عسقلانُ ليحتلوها ، تبعهم صلاحُ الدينِ والتقى معهم في معاركَ كثيرةٍ ، وجولاتٍ متتابعةٍ ، حتى أعجَرَهم وألحق بهم خسائرَ جسيمةً في الأرواحِ والعتادِ ، فاضطَّر ملكُ الإنكليز ، ولعلّهُ ريكاردوس أو ريشارد قلبُ الأسدِ لاختلافٍ في الرواياتِ أن يطلبَ الاجتماعَ بالملكِ العادلِ أخي صلاحِ الدينِ .

فأجابه الملكُ العادلُ إلى ذلك ، فلما اجتمع به طلب منه الصلحَ والأمانَ على أن يعيلاَ لهم صلاحُ الديسنِ بسلادَ الساحل كلّها .

فسخر منه الملكُ العادلُ ، وأغلظ له في القولِ ، وأجابه متهكماً : إنّ دونَ ذلك قتلَ كلِ فارسِ منكم وراجلٍ .

فغضب ريكاردوس وغادر المجلس وفيه من الغضب

<sup>(</sup>١) عسقلان: مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين.

والحنقِ ما لا يوصَفُ ، ثم لحق بجيشِهِ ، فجمع قوّادَه وملوكَ الفرنجِ وزحف بهم إلى غابةِ أرسوف (١) لحربِ السلطانِ صلاحِ الدينِ الذي توقَّعَ منهم ذلك ، فجمعَ جموعَهُ والتقى بهم عند غابةِ أرسوفَ في معركةٍ قويةٍ وطاحنةٍ كانتِ الدائرةُ فيها على الفرنج الذين قُتِلَ منهم يومئذٍ ألوف بعد ألوفٍ .

وكان جيشُ المسلمين قد فَرَّ في بدايةِ المعركةِ ، ولم يسقَ حول صلاحِ الدينِ سوىَ سبعةَ عشَىر رجلاً ، وهـو شـابتً كالطودِ العظيم يقاتلُ بَمَنْ بقيَ معه ، ويردُّ جموعَ المعتدين وكأنه ينادي الفارين من المسلمين كما نادىَ رسولُ الله ﷺ أصحابَـهُ من قبل في معركةِ أحدٍ ، ومعركةِ حُنيَن .

وكاني بصلاح الدين يلهب مساس المسلمين ، وكاني بصلاح الدين يلهب مساس المسلمين ، ويناديهم : يا أصحاب صلاح الدين ، يا أتباع محمد على الغزاق يا أمة القرآن ، لا تفروا أمام الغزاق الطامعين أصحاب الصليب يا مَنْ أكرمَكُمُ اللهُ تعالى بالقرآن ، لا تجعلوا قرآنكم يفرُّ أمام صليبهم ، ف (كم من فئة قليلة

<sup>(</sup>١) : أرسوف : مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا .

عَلَبَت فَئَةً كثيرةً بإذن اللهِ والله مع الصابرين ) (١).

هذا . . . وإذا بجنوده قد حضروا حوله دفعة واحدة ، كأنهم قَدِموا إليه قدوم رجل واحد ، فضاعفوا جهودهم ، وشدوا على أعدائهم شدة قوية جعلت المعركة تتغير في لحظة لصالح المسلمين بعد أن هربوا وكاذت الدائرة تدور عليهم لولا لطف الله ونصرة وتأييدة ، ﴿ إِنَّ الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٤٩ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآية . ١٢٨ من سورة النحل .

#### خراب مدينة عسقلان

تراجعَتْ جموعُ الصليبين في معركة عسقلان ، فكان النصرُ حليفَ السلمين ، ومضى صلاحُ الدينِ بجنودِهِ فنزل على مشارفِ عسقلان ، فأشار عليه الأمراءُ وأصحابُ الآراءِ السليمة بتخريب عسقلان وفي ذلك قتلٌ لأطماع الفرنجة فيها ، فإنه إن أبقاها على ما هي عليه ازدادَتْ أطماعُ الفرنجة واقتذوها وسيلةً إلى أخذِ بيتِ المقدس .

أو ربما جرى حولها من القتالِ مثلما جرى حول مدينـــةِ عكا أو أكثرَ ، ومن الأفضلِ تخريبُها وتجنيبُ المسلمين مشــــاكلَ وحروباً ملّوها وسئموا منها .

وبات صلاحُ الدينِ ليلَهُ قلقاً بشأن عسقلانَ وما اقترح عليه جنودُهُ ، وأمضىَ الليلَ بطولِهِ مفكراً مَا هـو فـاعلٌ حيـالَ هذا الأمر .

فأوقَعَ الله في قلبِهِ أنّ خرابَهِا هـو الأفضلُ لصالحِ المسلمين ، وإنْ كان صعباً وأليماً عليه قبل أن يكونَ صعباً وأليماً عليهم ، ولقد عبَّر عن ذلك حين قال لجنودِهِ : واللهِ لموتُ جميع أبنائي أهونُ عليَّ من تخريب ِ حجرٍ واحدٍ منها ، ولكنْ إذا كان خرابُها فيه مصلحةٌ للمسلمين فلا بأسَ به .

ثم دعا الـولاةَ وأمَرَهـم بتخويبِهـا سـريعاً قبـل وصـولِ العدو إليها .

فشرع الناسُ في خرابها، وكأن قلوبَهم تحترق كلما هدموا حجراً ، أو أسقطوا سقفاً ، هذا وأهلُ البلد ينظرون ويتباكون على منازلهم ومزارِعهم ، وطيب مقيلهم ، وقد حزنوا على ذلك حزناً شديداً ، وبكوا عليه دمعاً شجياً .

لقد حزنوا على ما غرسوا من جنان ، وما شادوا من قصور وما شكلوا من حدائق ومنزارع وبساتين ذات بهجة ، ولكنهم عزَّوا أنفسهم بأن رضوا بذلك كيلا يستفيد العدوُ منها ، فجعلوا يحرقونها بأيديهم ، ويلقون النار في سقوف المنازل ، ويتلفون ما في الأرضِ من غلات لا يمكنُ تحويلها ، ولا نقلُها ، ولم يزل الخرابُ فيها ، والحريقُ يلتهمُ كلَّ شيء من محاصيلها ونتاجها من جمادى الآخرة إلى آخو شعبانَ من سنة سبع و ثمانين و خمسمائة .

ثم غادرَها صلاحُ الدينِ وارتحل عنها في اليوم الشاني

من شهرِ رمضانَ وقد تركها قاعاً صفصفاً ليس فيها معلمةٌ لأحدٍ .

ثم تحول إلى الرملة (١) فخرّب حصنها ، وهدَم كنيسة لُدِ (٢) ، وزار بيت المقدس ، وبينما هو في جو لاتِه تلك جاءه كتاب من ريكاردوس ملك إنكلة ايقول له : إنّ الأمر قد طال ، وهلك الفرنج والمسلمون ، وإنما مقصودُنا ثلاثـة أشياء لا سواها :

ردُّ الصليبِ ، وبـلادِ السـاحلِ ، وبيـتِ المقـدسِ ، ولا نرجعُ عن هـٰده الثلاثةِ وفينا عينٌ تطرفُ.

فأجابه صلاحُ الدينِ بأشّدِ جوابٍ ، وأبلغِ ردِ ّ ، وأسَدِ ّ قال .

فغضب ملكُ الإنكليزِ وجمع جموعَهُ ، وعزم على قصــدِ بيــتِ المقـدسِ لاحتلالِـهِ ، فتقــدَّمَ صــلاحُ الديـنِ بجيشِــهِ فدخــل

 <sup>(</sup>١) الرملة : مدينة عظيمة بفلسطين بينها وبين بيت المقدس ثمانية عشر يوماً .

 <sup>(</sup>٢) لُدٌ بالضم والتشديد : هو جمع ألد ، والألد : الشديد الخصوصة ،
 قرية قرب بيت المقدس .

القدس ، وأقام فيها ، وشرع في تحصينها ، وتعميق خنادقها ، وإقامة المتاريس حولها ، وشارك في ذلك بنفسه ، وعمل معه القادة والأمراء ، والقضاة والعلماء ، والصالحون والزعماء ، وجميع طبقات الشعب وشرائحه ، فكان يوماً عظيماً مشهوداً ، شبيها بخندق المدينة السذي شارك فيه النبي وجميع المسلمين ، والنبي الله ينشد قول عبل الله بن رواحة رضي المشعنه :

ولا تصدّقنا ولا صَلّينا وثبّت الأقدام إن لاقينا وإنْ أرادوا فتنـةً أبينـا اللهم لولا أنتَ ما اهتدينا فأنزلَنْ سكينةً علينا إنَّ الأَلَىٰ قد بغَوا علينا

# مقتلُ المركيزِ صاحبِ صورِ <sup>(۱)</sup>

أقام صلاحُ الدينِ وجنودُهُ في مدينةِ القدسِ ، وقد أحكم حولَها الحراسة ، وأمر بتشديد المراقبةِ ، والاحتراس الشديد من تسلَّلِ أحدٍ من الفرنجِ ، ذلك أنهم أقاموا حول القدسِ من جهةِ عسقلان وما والاها ، فلم يجروُؤوا أن يقتربوا من حدودِ المدينةِ لشدةِ الحراسةِ حولها ، ومع ذلك حَصلَتْ مناوشات بينهم وبين حراسِ المسلمين ، إلا أنهم على نيسةِ مهاجمةِ القدسِ مصممون لكنهم ينتظرون الفرصة التي تتيحُ هم ذلك ، وجنودُ المسلمين هم بالمرصادِ .

ولعل عاملَ العداوةِ القائمَ بين ملكِ إنكلــرا والمركيزِ صاحبِ صورٍ هو الــذي أشغل الفرنـجَ وأبطًأ هجومَهـم على

<sup>(</sup>١) صور: مدينة مشهورة كانت من ثغور المسلمين ، مشرفة على بحر الشام داخلة في البحر مثل الكف على الساعد يحيط بها البحر من جميع جوانبها ، وهي حصينة جداً . انظر معجم البلدان .

بيتِ المقدسِ ، وأوقع بينهمُ الخلافَ .

ذلك أن ملك إنكلترا كان يبغضُ صاحبَ صورِ بغضاً شديداً ، فاختار لقتلِهِ اثنين من جندهِ اللين يثقُ بهم ، فأرسلهم إلى صورٍ فدخلا كنيستها ، وأقاما فيها على أنهما من الرهبان ، حتى ظفرا به فقتلاه ، وقُتِلا أيضاً ، فاستناب ملك إنكلترا على صورِ ابنَ أخيه ، وهو بنفسِ الوقتِ ابنُ أختِ فيليب ملكِ فرنسا ، وما إن دخل مدينة صورٍ وتسلم زمام أمورِها حتى دخل على زوجة المركيز بعد موتِهِ بليلةٍ واحدةٍ وهي حبلى ، وذلك لشدةِ ما يكنُ له من العداوةِ والبغضاءِ .

وقد حاول صلاحُ الدين أن يقتلَهُ من قبلُ ولكَـنَّ المركيزَ كان قد صانعَهُ بعضَ الشيءِ ، فلم يرضَ صلاحُ الدينِ أن يخونَ عهدَهُ فَعَدَلَ عن قتلِهِ ، فقيَّضَ الله تعالى له مَـنْ قتلَهُ ، وأراح العبادَ والبلادَ من شرهِ وفسادهِ ، ﴿ وكذلك نولّي بعضَ الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون ﴾ (١) صدق الله العظيم .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة الأنعام .

# استيلاء الفرنج على قلعةِ الداروم (١) وهدمُها

قام الفرنجُ الصليبيون بهجومٍ كبيرٍ ومفاجئ على قلعةِ الدارومِ فاستولَوا عليها وخرّبوها ، وقتلوا معظم أهلها ، وأسروا النساءَ والأطفالَ والعُزَّلَ من السلاحِ ، وهدموا المنازلَ وأوقدوا فيها النيرانُ ، وزرعوا الخوفَ والذعرَ فيما حولها من المدنِ والقرى ، ثم غادروها وقد التهمتِ النيرانُ كلُّ شيءٍ ، ولم يبقَ فيها حجرٌ قائمٌ على حجرٍ .

ثم توجهوا بجيوشِهِمُ الجرارةِ نحو بيتِ المقدسِ ، فبرزَ لهم صلاحُ الدينِ بجيشِ الإيمانِ ، وقاتلهم قتى الاَّ شديداً جعلهم ينكصون على أعقابِهِم فراراً ، راجعين من حيثُ أتوا ، وعاد صلاحُ الدينِ ومَنْ معه من المؤمنين إلى القدس منتصراً مظفراً

 <sup>(</sup>١) الداروم: قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر ، الواقف فيها يرى
 البحر إلا أن بينها وبين البحر مقدار فرسخ ، ويقال لها الدارون أيضاً.
 انظر معجم البلدان .

بعد أن رَدَّ الله الذين كفروا بغيظِهم لم ينــالوا خيراً ﴿ وكفى الله المؤمنـين القتــالَ وكــان الله قويــاً عزيــزاً ﴾ (١) صــــدق الله العظيم .

ولقد بيَّتَ ملك إنكلرًا الشرَّ للمسلمين ، واستعمل الغدرَ وسيلةً للانتقام والثأر وكان أكبَر ملوكِ الفرنج وأقواهم والمتصرفَ فيهم ، فهم جميعاً تحت إمرتِـهِ وقيادتِـهِ فظفـر ببعـض المسلمينَ وهجم عليهم ليلاً فقتل منهم عدداً كبيراً ، وسلب مالاً كثيراً ، وأسـر خمسَـمِائةِ أسـير ، واسـتاق الجمـال والخيـلَ والبغالَ ، حتى بلغ جملةُ الجمال التي أخذها ثلاثةَ آلافِ بعـير ، فساء ذلك صلاحَ الدين مساءةً عظيمةً ، واحتاط للأمسر احتياطًا شديداً ، وقد توقّعَ هجومًا مفاجئًا في كل وقتٍ ، فعبّـأ جنودَهُ ، وجعلهم على أهبةِ الاستعدادِ للقاء العدو الغادر ، بعد أن حفر الخنادق ، ونصَبَ المجانيق ، وأمر بتغوير مــا حـول القدس من المياهِ التي امتلأت منها الخنادق ، فَغَدَتِ القدس وكأنها جزيرةٌ تتوسطُ البحرَ ، والمياهُ تحيطُ بها من كل جهةٍ . . . ! ! والحراسُ قد زُرعوا على سورها فــــلا يكـــادُ مـــرٌّ واحدٌ من السور يخلو من الجنودِ . . . ! !

<sup>(1)</sup> الآية ٢٥ من سورة الأحزاب .

## المبايعة على الموت

أرسل ملك إنكلترا إلى ملوكِ الفرنجِ المقيمين بالساحلِ أن يأتوه بجيوشِهِم للقيامِ بهجومٍ كاسحٍ على القدسِ ، ومباغتةِ المسلمين وإخراجِهم منها .

فأقبلوا إليه بحدِهِم وحديدِهم ، وغيظِهِم وحقدِهِم م فاجتمع له منهم جيشٌ كبيرٌ وقويٌّ يستطيعُ به أن يتغلبَ على أكبر جيش مهما بلغ من القوةِ والاستعدادِ .

ثم انطلق بهم إلى بيستِ المقسدسِ ، فلسم يستطيعوا الاقترابَ منها بسببِ غزارةِ المياهِ المتوضعةِ في الخنادقِ المحيطةِ بها ، فتسمّروا في أماكِنِهم ، وعسكروا حول الخنادق .

وفي ليلةِ الجمعةِ التاسعُ عشر مـن جمـادى الآخـرةِ سـنةَ ثمان وثمانين وخمسِمِائةٍ جمع صـلاحُ الديـن مستشــاريه والأمــراءَ وقوَّادَ الجندِ ، واستعرض معهمُ الموقفَ ، وشاوَرَهم في الأمر .

فجعل كلُّ واحدٍ يرى رأيـهُ ، ثـم قـام العمـادُ الكـاتبُ فتكلَّم فأجاد ، واقـــرّح عليهــم أن يتحـالفوا على المـوتِ عنـــد الصخرةِ اقتداءً بأصحابِ رسول الله ﷺ .

فأجابوه جميعاً إلى ذلك ، هذا كلُّهُ وصلاحُ الدين

سارحٌ مفكرٌ ، ساكتٌ واجمٌ ، يقلبُ الأمـورَ ، ويدرُسُها لعلَّـهُ يصلُ إلى حل مناسبٍ .

فلما رآه القومُ كذلك سكتوا جميعاً كأنما على رؤوسِهِمُ الطيرُ ، ثم انطلق لسانهُ قائلاً : ( الحمد للهِ ، والصلاةُ والسلامُ على رسول اللهِ . أما بعدُ :

اعلموا أنكم جندُ الإسلامِ اليومَ ومَنَعَتُهُ ، وأنتم تعلمون أنَّ دماء المسلمين وأموالَهم وذراريَهم في ذممكم معلقة ، والله عز وجل سائلكُم يومَ القيامةِ عنهم ، وأنَّ هذا العدوَّ ليس له مَنْ يلقاهُ عن العبادِ والبلادِ غيرُكم ، فبانْ وليتُم والعيادُ بيا لله طوى البلادَ ، وأهلك العبادَ ، وأخذ الأموال والأطفال والنساءَ ، وعُبِدَ الصليسبُ في المساجدِ ، وعُنزِل القرآنُ منها والصلاةُ ، وكان ذلك كلَّهُ في ذممكِم ، فإنكم أنتم الذين تصديتم لهذا كلهِ ، وأكلتُم من بيتِ مال المسلمين لتدفعوا عنهم عدوَّهم ، وتنصروا ضعيفَهم ، فالمسلمون في سائر البلادِ متعلقون بكم . . . والسلام ) .

فقام سيفُ الدينِ عليُّ بنُ أحمدَ المشطوبُ ، وكان أميرَ عكا ، فأجابه قائلاً :

يا مولانا ، نحن مماليكُكَ وعبيدُك ، وأنت الذي أعطيتَنا وكبرّتنا وعظّمتَنا ، وليس لنا إلا رقائِنا ونحن بين يديـك ، والله ما يرجعُ منا أحدٌ عن نصركَ حتى يموتَ .

فتحمّس الجميع ، وأصابهم شعورٌ بالجهادِ الديني ، والدفاع الوطني ، ونهضوا جميعاً وقسالوا مثلما قسال ابسنُ المشطوب ، وعاهدوه على القتالِ ضدَّ الفرنج والدفاع عن الوطنِ والشرفِ والعرضِ والدينِ .

فأشرق وجمهٔ صلاح الدينِ بالبشرِ ، وظهرَتْ عليه علاماتُ الفرحِ ، وبَدَتْ أساريرهُ ، وزال ما به من هم وكربٍ ، ودعا لهم بخيرٍ ، وأجرى عليهمُ العطايا ، وأمر بإكرامِهِم ، فرفضوا ذلك وقالوا : إنما هو واجبُنا ، وتعبيرُنا عن مسؤوليتنا تجاه دينِنا ، وإننا لنبتغي بذلك وجهَ الله و تطلبُ منه أن يعيننا ويكونَ معنا ، وينصرنا على عدونا .

ولم يكادوا يودعونه وينصرفون ، حتى جاءه بعضُ الأمراء يقولون : إنا نخافُ أن يجريَ علينا في هذا البلدِ مشلُ ما جرى على أهلِ عكا ، ثم يأخذون بلادَ الإسلامِ بلداً . . . بلداً ، وإنا نرى أن المصلحةَ العامـةَ تقضي أن نخرجَ إليهـم إلى ظاهرِ البلـدِ ، فإنْ هزمناهم أخذنا بقيةَ بلادِهـم ، وإنْ تكن الأخرى سلم العسكرُ ومضى بحالِهِ ويأخذون القدسَ وتُحفَظُ بقيةُ بلادِه الإسلامِ بدونِ القدسِ مدةً طويلةً .

ثم قالوا لصلاح الدين : إن كنت تريدُنا أن نقيم بالقدس تحت حصار الفرنج ، فكنْ أنت معنا ، أو بعضُ أهلِك حتى يكونَ الجيشُ تحت إمرتِكَ ، فإنَّ الأكرادَ لا تطيعُ الــــرُكَ ، والمرَكُ لا تطيعُ الأكرادَ .

فحزن لذلك حزناً شديداً ، وخشي أن يكون ذلك بداية لشق عصا المسلمين ، وتفريق كلمتهم بعد اجتماعها ، وشق عليه ذلك مشقة عظيمة ، وبات ليلة كله مهموماً كئيباً مفكراً فيما قالوا ، ثم انجلى له الأمر ، وألهمه الله تعالى أن يكون الملك الأمجد صاحب بعلبك (۱) مقيماً معهم ، ونائباً عنه في القدس ، وكان ذلك يوم الجمعة فلما حضر إلى صلاق الجمعة ، وأذن المؤذن للظهر ، قام صلاح الدين رحمه الله تعالى فصلى ركعتين ، وسجد سجوداً طويلاً ، وابتهل فيه إلى الله تعالى ابتهالاً عظيماً ، وتضرع إليه إن يكشف عن المسلمين ما هم فيه من بلاء عظيم ، وأن يزيل عنهم ضائقتهم ، ويفرج كربهم ، هذا . . . وقد فتح الله تعالى عليه في دعائبه فبكى وأبكى من كان معه في المسجد .

 <sup>(</sup>١) بعلبك : مدينة قديمة من أعمال لبنان ، بينها وبمين دمشق ثلاثة أيام ، وقيل اثنا عشر فرسخاً .

#### اختلاف الصليبيين

فلما كان اليومُ التالي وهو يومُ السبتِ أجاب الله تعالى دعاءً صلاحِ الدينِ رحمه الله تعالى ، فأوقَعَ الخلافَ بين ملوكِ الفرنجِ ، فاختلفَتْ كلمتُهم ، وتضاربَتْ آراؤهم ، وكادَ الشرُ يقعُ بينهم ، فقال ملكُ فرنسا : إنا إنما جننا من البلادِ البعيدةِ ، وأنفقنا الأموالَ العديدةَ من أجلِ تخليصِ بيتِ المقدسِ من أيدي المسلمين ، وردِهِ إلينا ، وقد بقي بيننا وبينه مرحلةٌ ، فلماذا لا نحضي إليه . . . ؟ وما الفائدةُ من إقامتِنا هاهنا ... ؟ فقال ملكُ الإنجليز : إنَّ هذا البلدَ شقَّ علينا حصارهُ ،

فللما في المسام على المسافات على المسافات المسافر الم

وتعمَّقَ الخلاف بين الفريقين ، وكلُ فريقٍ ينتصرُ للكِهِ ويؤيدُهُ ، ثم رأوا أن يجعلوا أمرَهم إلى ثلاثمائة ورجل من عقلائهم ، ثم جعل هؤلاء الثلاثمائة الأمرَ إلى اثني عشر رجلاً منهم ، ثم اتفق هؤلاء أن يجعلوا الأمرَ إلى ثلاثة رجال منهم ، ثم خرج هؤلاء الثلاثة وقد اتفقوا على الرحيل عن القدس

ومغادرتِها .

فانصاع الجميعُ لأمرِ هؤلاءِ الثلاثـةِ ، ولم يســتطيعوا مخالفتَهم ، فانسحبوا راجعين حتى نزلوا قريباً من الرملةِ .

فتبعهم صلاحُ الدينِ ، وبرز إليهم خارجَ القدسِ ، ثم مضى نحوهم خوفاً أن يتوجهوا إلى مصر ، وجعل يناوشهم ، ويتحرش بهم ، فجرَت بينه وبينهم عدة اشتباكاتٍ أسفرَت جميعُها عن هزائمَ متكررةٍ ومتلاحقةٍ بالفرنج .

# الصليبيون يطلبون الصلح

لا رأى الصليبيون ما حلَّ بهم من هزائم منكرةٍ أمام المسلمين الذين يغيرون عليهمُ المرةَ بعد الأخرى ، ويلحقون بهم خسائر جسيمةً في الأموالِ والرجالِ والعتادِ ، عجبوا من جرأتِهِم وقوةِ صبرِهِم ، وشدةِ جَلَدِهِم في القتالِ ، وتحمَّلِ أعبائِهِ وأثقالِهِ ، فجعلوا يراسلون صلاحَ الدينِ ، ويطلبون منه الصلحَ والأمانَ

ولقد تردَّدَتْ رسلُهم كثيراً بهذا الشان ، فكانوا يعرضون الشروط التالية لإنفاذ الصلح ، وهي :

 ١ - وضعُ الحربِ بينهم وبين صلاحِ الدينِ ثـلاثَ سنين .

٢ - أن يعيد لهم صلاح الدين عسقلان .

٣ أنْ يدعَ لهم كنيسة بيــتِ المقـدسِ ، وهي كنيسـة
 القيامة .

٤- أن يمكّنَ صلاحُ الدين الفونج من زيارتها وحجهــا

متى شاؤوا وبلا شيء .

فامتنع صلاحُ الدينِ من إعادةِ عسقلانَ ، وأطلـق لهـم كنيسةَ القيامةِ على أن يؤديَ كلُ زائر مبلغاً محدداً من المال .

فامتنع الفرنجُ إلا أنْ تعادَ إليهم عسقلانُ مع إعادةِ إعمارِها كما كانتْ فامتنع صلاحُ الدينِ ، وصمَّمَ على عدمِ الصلح إلا بشروطِهِ المتقدمةِ ، ثم انطلق بجيشِهِ إلى ياف (۱) فحاصرها حصاراً شديداً ، ثم افتتحها عنوة بحدِ السيفِ ، فجاء أهلُ البلدِ يُهرَعون إليه يطلبون الأمانُ فبينما هم كذلك إذ أشرفَتْ عليهم مراكبُ الفرنج على وجهِ البحرِ ، فانقلبوا على أنفسِهِم ، وتكصوا على أعقابِهِم ، وتراجعوا عن طلبِ الأمانِ ، وانضموا إلى القواتِ المتقدمةِ ، وقاموا بهجومٍ قوي على المسلمين استطاعوا أن يستعيدوا يافا ، ويستعملوا البطشَ والوحشية كعادتِهم فقتلوا جميعَ مَنْ بقي فيها من المسلمين .

ولقد أخذَتْهُمُ الدهشةُ والاستغرابُ كيف فتحها صلاحُ الدينِ في يومين مع شدةِ مَنعَتِها وقوةِ تحصينِها ، وهمُ

<sup>(</sup>١) يافا : مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال فلسطين بين عكا وقيسارية . انظر معجم البلدان .

الذين يحسبون أنها لا تُفتَحُ في عامين . . . ! !

وقال ملكُهُم : ما ظننتُ أنْ صلاحَ الديـنِ مع شهامتِهِ وصرامتِهِ يغادِرُها ويتأخرُ عن منزلتِهِ فيها بمجردِ قدومي ، وأنـا ومَنْ معي لم نخرجْ من البحر إلا عُزَّلاً من السلاح . . . . ! !

#### الصلخ

واستمرَّتِ الإغاراتُ من الفريقين ، وجَرَتْ بينهما حروبٌ كثيرةٌ ، ومعاركُ عديدةٌ ، وكلَّها كانَتْ سجالاً ، فشعر الجنودُ من المسلمين والفرنج بالضجرِ والمللِ والسآمةِ من هذه الحروبِ الطويلةِ ، وأخذهم الشوقُ إلى بلادِهِم وأهلِهِم في الوقتِ الذي أصيبَ فيه ملكُ إنكلترا بموضِ شديدٍ جعله يستغيثُ بصلاح الدينِ ، ويلجأ إليه يطلبُ الثلجُ والفاكهة ، فاستجاب له صلاحُ الدينِ رغم غدرِهِ ونقضِهِ العهدَ ، و نكرانِهِ فاستجاب له صلاحُ الدينِ رغم غدرِهِ ونقضِهِ العهدَ ، و نكرانِهِ الجميلَ .

ذلك أن صلاحَ الدينِ رحمه الله تعالى لم يقابلِ الإساءة بمثلِها ، ولا الغدرَ بمثلِهِ ، إنما قابل الإساءة بالإحسان ، والخيانة بالصفح ، والعدرَ بالعفو ، وتلك سمةُ المسلمِ الحقِ المستزم بآداب دينهِ وأخلاقِه ، وتوجيهاتِه الساميةِ المتمثلةِ بقول الحقِ تبارك وتعالى : ﴿ خُلْهِ العفوَ وأمُر ْ بسالعرفِ وأعرضُ عن الجاهلين ﴾ (١) ﴿ وجزاءُ سيئةٌ مثلها فمن عفا وأصلَحَ فأجرُهُ الجاهلين ﴾ (١) ﴿ وجزاءُ سيئةٌ مثلها فمن عفا وأصلَحَ فأجرُهُ

<sup>(</sup>١) ١٩٩ من سورة الأعراف.

على ا للهِ إنسه لا يحسبُ الظسالمين ﴾ (') ﴿ وأن تعفسوا أقسربُ للتقوى ﴾ ('') صدق ا لله العظيم .

وانطلاقاً من هـذه الآداب العظيمـةِ ، والتوجيهـاتِ الساميةِ أحسَنَ صلاحُ الدينِ لعـدوِهِ ، وأَكرَمَـهُ ، وقـدَّمَ لـه مـا يريدُ .

فقابله الملـكُ بـالمثلِ ، ومَـال إلى رأيـهِ ، ورضـي بجميـعِ شروطِهِ ، وعَدَلَ عن طلبِ عسقلانٌ .

وفي يوم السابع عشر من شهر شعبان سنة ثمان وثمانين وشحسرائة . كُتِب كتباب الصلح بين المسلمين والفرنج ، وأكدّت العهود والمواثيق بينهم على احترامها والالتزام بها ، ووقع عليها صلاح الدين وأمراء المسلمين من جهة ، وملك إنكلترا وملوك الفرنج من جهة أخرى .

وفرح كلٌّ من الفريقين فرحاً شديداً ، وأظهر الجميعُ سروراً عظيماً ، وأقيمتِ الأفراحُ ابتهاجاً بالهدنةِ والصلحِ ، وأمِنَ كُلُّ فويقِ على نفسِهِ من الآخرِ ، ووضعَتِ الحربُ أوزارَها ثلاثين سنةً وستةً أشهر . والحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ من سورة الشورَى .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣٧ من سورة البقرة .

## شروط الصلح

هَلَتُ اتفاقية الصلحِ بين المسلمين والفرنجِ الشووطَ التاليةَ :

١- أن تضع الحرب أوزارها ثلاثين سنة وستة أشهر .

٢- أن يقرَّهم صلاحُ الدينِ على ما بأيديهِم من البلادِ
 الساحلية .

٣ - أن يقو الفرنج صلاح الدين على ما يقابلها من البلاد الجبلية .

٤ أن تكون ما بينهما من المعاملات تُقتسم على المناصفة .

أن يخرجَ مَنْ بقيَ من الفرنج من عسقلان ، وأن يُخرَبَ سؤرها ، فلا يقطئها أحد من الفريقين .

قال ابنُ خلّكانُ : (ونادى المنادي بانتظامِ الصلحِ ، وأنَّ البلادَ الإسلاميةَ والنصرانيـةَ واحدةٌ في الأمنِ والمسالمةِ ، فمنْ شاء من كل طائفةٍ أنْ يتزَّددَ إلى بلادِ الطائفةِ الأخرى تردّد من غير خوف ولا محذور .

وكان يوماً مشهوداً نال الطائفتين فيه من المسرةِ ما لا يعلمهُ إلا الله تبارك وتعالى ، وقد علم الله تعالى أنَّ الصلحَ لم يكنْ عن مرضاة صلاح الدين وإيثارِهِ ، ولكنه رأى المصلحة في الصلحِ لسآمةِ العسكرِ ، ومظاهرتهم بالمخالفةِ ، وكان مصلحة في علم الله تعالى ، فإنه اتفقت وفاته بعد الصلح ، فلو اتفق ذلك في أثناء وقعاتِه كان الإسلامُ على خطر . ) (1) .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٧ ص ٢٠٠٠.

## مرض صلاح الدين

بعد التوقيع على معاهدةِ الصلحِ توجَّهَ صلاحُ الدينِ رحَمَهُ اللهُ تعالى إلى القدسِ ليتفقدَ أحوالَها ، ومنها ارتحل إلى دمشقَ ، وكان يحبُها كثيراً ، ويؤثرُ الإقامةَ فيها ويفضلُها على سائر البلادِ .

فقدِمَ إليه الناسُ من كلِ مكانِ وقد طال شـوقُهم لرؤيتِهِ ، لأنه غاب عنهم أربعَ سنين قضاها في الحروبِ ، والفتوحاتِ ، والمعاركِ والانتصاراتِ ، ومقارعةِ العـدوِ وحمايةِ الوطن .

ولقد اجتمع الناس حوله ، ولم يتخلّف عنه أحدٌ من الخاص والعام ، ولقد استقرَّ به المقامُ في دمشق ينشرُ العدل ، ويحكمُ بين الناس بالسوية ، ويعدلُ بينهم في القضية ، ويظلّهم بجناح رحمتِه وعدلِه ، ويرسلُ عليهم شأبيبَ إنعامِه وفضلِه ، ويكشفُ مظامَ الرعايا ، وينصف المظلومين ، ويحسنُ إلى المفقراء والمحتاجين ، ويحدُّ يد العون والمساعدة إلى الأرامل واليتامى والمساكين ، فأحبهُ الناس حباً على حيهم القديم ،

ودعوا له بـالنصرِ والظفرِ على العـدوِ ، وبالصحةِ والعافيــةِ وطولِ العمرِ .

وأخذ يزورُ البلادَ ، ويتفقدُ أحوالَ العباد ، ويمشي في شوارع دمشق ، ويزورُ مدارجَ الطفولةِ ، ومواطنَ الصبا ، ويحنُّ إلى مراتع الشبابِ ، وكأنه يجدُ في ذلك راحةً بعد التعبب والنصب وسهو الليل ، بل وكأنه بذلك كان يقومُ بوداع معارفِه وأصحابه وأماكن راحتِه ونزهِه .

وفي ليلةِ السبتِ الخامسَ عشرَ من شهرِ صفر سنةَ تسعِ وثمانين و خمسِمائِلةِ ، وجد في جسدِهِ كسلاً عظيمـاً ، وفي نفسِـهِ ألماً شديداً ألمَّ به ، وأزعجه ، وأقعَدَهُ عنِ الحركةِ .

وأخذ المرضُ يستفحلُ به ويتزايدُ يوماً بعد يومٍ حتى انتهى جسدُهُ إلى غايةٍ من الضعف والهزال ، ولقد كان من سوءِ حظهِ ، بل من سوءِ حظ الأمةِ كلها ، أنَّ طبيبَهُ الذي كان يشرفُ عليه دائماً ، وعرف مزاجَهُ وطبيعةً جسدِهِ في السفرِ والحضرِ كان مسافراً ، ليَقضيَ اللهُ أمراً كان مفعولاً

# وفاة صلاح الدين

وفي اليوم السادس من مرضيه اشتد به الألم، وقسا عليه فكانَت تصيبه نوبة من الإغماء والسقوط، وكذلك في اليوم السابع والثامن، ولم يزل المرض يغلبه حتى مَنعَه الطعام والشراب، فعلم به الناس، وخافوا عليه الموت، وخيَّم على دمشق حزن عميق، وبكاه الناس في البيوت والشوارع، وأغلِقت الأسواق وغشيتهم سحابة من الكآبة والأسسى، ويئس الأطباء من شفائه.

وفي ليلة يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع و ثمانين و خمسمِ ألة اشتدً به الحال ، و غلبه المرض ، و كان الذين يدخلون عليه في هذه الحال : القاضي الفاضل ، وابن شداد كاتب سيرته ، و صاحبه في أسفاره ، وقاضي البلد ابن الزكي ، فاستدعوا له الشيخ أبا جعفر إمام الكلاسة ليبيت عنده يقوأ له القرآن ويلقنه الشهادة ، فلكو أنه كان يقوأ قولة تعالى : ﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم

الغيبِ والشهادةِ ﴾ (١) .

فقال صلاحُ الدين : وهو كذلك صحيحٌ .

فلما أذَّنَ الصبحُ دخل عليه القاضي الفاضلُ وهو في آخرِ رمق ، فلما قرأ الشيخُ : ﴿ حسبي الله لا إلهَ إلاَّ هو عليه توكلتُ وهو ربُّ العرشِ العظيمِ ﴾ (٢) .

تبسُّمَ ، وتهلُّلَ وجهُهُ بالبشر .

وبعد أداء صلاة الصبح فارَقَتِ الروحُ الطاهرةُ الجسسة المثقلَ بالرضِ والألمِ والتعب ، وصَعِدَتْ إلى بارِئِها راضيةً مرضيّةً ، لا يشوبُها شيءٌ من أدرانِ الدنيا ، لتفتحَ لها أبوابُ السماء ، وهي طاهرةٌ مطهرةٌ ، لترتفعَ إلى عِلْيينَ ، إلى رَوحٍ وريحان وجنةِ نعيم .

وداعاً صلاح الدين ، وداعاً بطل المسلمين ، وفاتح بيت المقدس ، وقاهر الفرنج الصليبين . . . ! !

﴿ يَـا أَيتُهـا النفسُ المطمئنـةُ ارجعي إلى ربـكِ راضيــةً مرضيةً . فادخلي في عبادي . وادخُلي جنتي ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من سورة الحشر .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٩ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) الآيات ٢٨ -- ٣ من سورة الفجر .

﴿ إِنَّ المتقـين في جنــاتٍ ونَهَــر . في مقعــدِ صــدقِ عنـــد مليكِ مقتدر ﴾ (١) صدق ا لله العظيم .

يقولُ القاضي بهاءُ الدينِ أبو المحاسنِ يوسفُ المعروفُ بابنِ شدادٍ ، صاحبُ سيرةِ صلاحِ الدينِ ، وكان ملازماً لـه في سفرِهِ وحضرِهِ ، في حربِهِ وسلمِهِ : ( وكان يـومُ موتِـهِ يوماً لم يُصَبِ الإسلامُ والمسلمون بمثلِـهِ منذ فُقِـدَ الخلفاءُ الراشدون رضي اللهُ عنهم .

وغشي القلعة والملك والدنيا وحشة لا يعلمُها إلا الله تعلى ، ويقول : وبا لله لقد كنت أسمع من الناس أنهم يتمنون فداء مَنْ يعزُّ عليهم بنفوميهم ، وكنت أتوهم أنَّ هذا الحديث على ضرب من التجوزُّز والوخصُّ ، إلى ذلك اليوم فإني علمت من نفسي ومن غيري أنه لو قُبِسلَ الفداء لفدي بالأنفس ... اا.

قال : وأُخرِج بعـد صلاةِ الظهـرِ رحِمَـهُ اللهُ تعـالى في تابوتٍ مُسجّى بثوبِ فُوطٍ فارتفَعَتِ الأصواتُ عند مشاهدتِهِ ، وعُطُمَ الضجيجُ ، وأخذالناسُ في البكاءِ والعويلِ ، وصَلَّوا عليه أرسالاً .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٤٤ – ٥٥ من سورة القمر .

ثم أُعيَد إلى السدارِ التي في البستان ، وهي التي كان متموضاً بها ، ودُفِنَ في الصُّفَّةِ الغربيةِ منها، وكان نزولُهُ في حفرتِهِ قريباً من صلاةِ العصر . ) (١)

ولستُ أدري . . . ؟ أنَّ هذا الموضعَ الذي حَددَة ابسنُ شدادَ والذي دُفِنَ فيه صلاحُ الدينِ رحَمهُ الله تعالى هو الذي نعرفُهُ الله تعالى هو الذي نعرفُهُ اليومَ في المسجدِ الأموي بمدينةِ دمشقَ حرستها الله تعالى ، وحماها وسائر بلادِ المسلمين من عاديةِ المعتدين ، أم هو موضعٌ آخرُ دُفِنَ فيه ثم نُقِلَ إلى موضِعِهِ اليوم في المسجدِ الأموي . . . ؟

وذكر ابنُ كثيرٍ : أنه دُفِنَ في دارِهِ بالقلعةِ المنصورةِ ، ثم شرع ابنهُ في بناءِ تربةٍ لـه ومدرسةٍ للشافعيةِ بالقربِ من مسجدِ القدم لوصيتهِ بذلك قديماً ، فلم يكمُلْ بناؤها .

ثم اشترى لـ الأفضلُ داراً شماليَ الكلاسةِ ، فجعلها تربةً ، هَطَلَتْ سحائبُ الرحمةِ عليها ، ووصَلَتْ ألطافُ الرأفةِ إليها ، وكان نقلُهُ إليها في يوم عاشوراءَ سنةَ اثنتين وتسعين

 <sup>(</sup>١) النوادرُ السلطانية والمحاسن اليوسفية ، المسماة بسيرة صلاح
 الدين الأيوبي . وانظر وفيات الأعيان .

و خمسِمائة ، وصلّى عليه قاضي القضاة محمدُ بنُ على القرايبي ابنُ الزكي عن إذنِ الفاضلِ ، ودخل في لحدِهِ وللدُهُ الأفضلُ فدفنهُ بنفسِهِ ، وهو يومئذٍ سلطانُ الشام .

ويقال: إنهم دفنوا معه سيفَةُ الذي كان يحضُرُ به الجهادَ ، وذلك عن أمرِ القاضي الفاضلِ ، وتفاءلوا أن يكونَ معه يومَ القيامةِ يتوكأ عليه ، حتى يدخلَ الجنةَ إنْ شاء الله تعالى .

ثم عُمِلَ عزاؤهُ بالجامعِ الأموي ثلاثـةَ أيامٍ يحضُــرُهُ الخاصُ والعامُ ، والرعيةُ والحكامُ . (١)

قال ابنُ خُلِكان : ثم أطال ابنُ شدادَ القولَ في ذلك ، فحذفته خوفاً من الملالةِ ، وأنشد في آخرِ السيرةِ بيت أبي تمامِ الطائى وهو :

ثم انقضَت تلك السنون وأهلُها فكأنها وكأنهم أحلامُ رحِمهُ الله تعالى ، وقدّسَ روحَهُ ، فلقد كان من محاسنِ الدنيا وغرائبها (٢)

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير جـ ١٣ ـ ص ٣

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان جر٧ - ص ٢٠٣

# ما قيل في رثائِهِ من الشعر

توفي صلاحُ الدينِ رحِمَهُ الله تعالى وله من العمرِ سبعً وخمسون سنةً ، قضاها بالجهادِ في سبيلِ الله ونصرةِ الحقِ ، والدفاع عنِ الدينِ ، والتصدي لأطماعِ الغزاةِ الصليبين .

ولقد حزن الناسُ عليه حزناً شديداً ، وتألّموا لوفاتِهِ ألماً كثيراً ، وتسابَق الأدباءُ والشعراءُ في رثائِهِ وذكسر مسآثِرِهِ ، ومحاسِنِ أعمالِهِ ، كان من أجملِها ما ذكره العمادُ الكاتبُ في آخرِ كتابهِ البرق السامي ، قال ابنُ كثيرٍ : وهي قصيدةٌ طويلمةٌ بَلَغَتْ مائتي بيتٍ واثنين ، منها قولُهُ :

شْمُلُ الهوى والمُلْك عمَّ شتاتُهُ

والدهوُ ساءَ وأقلَعَتْ حسناتُهُ أين الذي مُذْ لم يزلْ مخشيةً

مــرجـوَّةً رَهَبــاتُــهُ وَهِباتُــهُ أين الذي كانَتْ له طاعاتُنا

مبذولةً ولربسهِ طاعساتُــهُ

با لله أين الناصر الملك الذي

لله خالصةً صَفَتْ نياتُهُ

أين الذي ما زال سلطاناً لنا

يُرجى نداهُ وتُتَّقى سطواتُهُ

أين الذي شَرُف الزمانُ بفضلِهِ

وسَمَتْ على الفضلاء تشريفاتُهُ

أين الذي عَنَتِ الفرنجُ لبأسِهِ

ذُلاً ومنها أَدْرَكَــتْ ثـــاراتُهُ

أغلال أعناق العدا أسيافه

أطواق أجيساد السورى منّاتُسة

وقال في قصيدةٍ أخرى :

مَنْ لِلعُلَى مَنْ لِلذُرَى مَنْ لِلهدَى

يحميه مَنْ للبأسِ مَنْ للنائيلِ

طلب البقاءَ لملكِهِ في آجــل

إذ لم يثِقْ ببقاءِ مُلكٍ عاجِــلِ

بحرّ أعدد البرَّ بحدراً بـرُّهُ

وبسيفِهِ فُتِحَتْ بلادُ الساحل

مَنْ كان أهلُ الحق في أيامِهِ

وبعزِهِ يُرْدون أهلَ الباطلِ وفتوحُهُ والقدسُ من أبكارها

رُعُو مَا رَجَعُونَ مِنْ بِعَارِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُسَاجِل أَبْغِيرُ مُسَاجِل أَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا

ما كنتُ أستسقى لقبركَ وابلاً

ورأيتُ جودَكَ مخجلاً للوابلِ

فسقاك رضوال الإلسه الأنسي

لا أرتضي سُقيا الغمامِ الهاطلِ هذا ما ذكره ابنُ كثيرٍ وغيرُهُ ، ولم أعثرْ على أكثرَ مــن ذلك .

و للهِ درَّه ، فلقــد تكلّــمَ فأحسَــنَ ، ورثـــىَ فأجـــادَ ، ووصَفَ فأنصف ، ومَدَحَ فأفصَحَ وأبَّنَ فصدق . . . ! ! .

## نعيُ صلاحِ الدينِ

كتب القاضي الفاصلُ إلى الملكِ الظاهرِ صاحبِ حلبَ ، ابنِ صلاحِ الدينِ رحمَهُ اللهُ تعالى رسالةً ينعي إليه وفاةَ أبيه ، فقال :

﴿ لقد كان لكم في رسولِ اللهِ أسوةٌ حسنةٌ ﴾ (١) ﴿ إنَّ زلزلةَ الساعةِ شيءٌ عظيمٌ ﴾ (٢)

كتبت إلى مولانا السلطان الملك الظاهر أحسَن الله عنزاءَة ، وَجَبر مصابَه ، وجعل فيه الخَلَفَ في السياعة المذكورة ، وقد زُلزِلَ المسلمون زلزالاً شديداً ، وقد حَفَرَتِ الله على الحياجر ، وبَلغَتِالقلوبُ الحياجر ، وقد ودَّعْتُ أباك ومخدومي وداعاً لا تلاقي بعدَه ، وقد قبلستُ وجهة عني وعنك ، وأسلمتُه إلى الله تعالى مغلوب الحيلة ، ضعيف القوة ، راضياً عنِ الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وبالباب من الجنود المجتدة ، والأسلحة المُعَدَّة ما لم يدفع البلاء ، ولا

<sup>(1)</sup> الآية ٢١ من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٢) الآية ١ من سورة الحج .

مُلْكٌ يردُّ القضاءَ ، وتدمع العينُ ويخشعُ القلبُ ، ولا نقـولُ إلا ما يرضي الربَّ ، وإنا عليك يا يوسفُ مُخزونون .

وأما الوصايا فما تحتاجُ إليها ، والآراءُ فقد شغلني المصابُ عنها ، وأما لائحُ الأمرِ فإنه إنْ وَقَعَ اتفاقٌ فما عدمتم إلاَّ شخصَهُ الكريمَ ، وإنْ كان غيرُهُ فالمصائبُ المستقبلةُ أهرنُها موتُهُ ، وهو الهولُ العظيمُ ، . . . والسلامُ . )

### ذكر بعض مآثره

قال غيرُ ابـنِ شـدادَ : ( وزرتُ قبرَه في أولِ جمعِةِ من شهرِ رمضانَ سنةَ ثمانين وستِمِائةٍ ، فقرأتُ على صنـدوقِ قـبرِهِ بعد تاريخِ وفاتِهِ ما مثالُهُ : اللهم فارضَ عن تلك الروحِ وافتـحْ لها أبوابَ الجنةِ فهى آخرُ ما كان يرجوه من الفتوح .

وقال: ولقد فكرت في نفسي في أمور هذا الرجل وقلت : إنه سعيلا في الدنيا والآخرة ، فإنه فعل في الدنيا هذه الأفعال المشهورة من الفتوحات الكبيرة وغيرها ، ورتب هذه الأوقاف العظيمة ، وليس فيها شيءٌ منسوباً إليه في الظاهر ، فإن المدرسة (١) التي في القرافة ما يسميها الناس إلا بالشافعي ، والجاورة للمشهد (١) لا يقولون إلا المشهد والخانقاه ، لا

 <sup>(</sup>١) هي المدرسة المجاورة لمقام الإمام الشافعي رضي الله عنـه بمدينـة القاهرة المحروسة .

 <sup>(</sup>٣) هو مشهد الحسين بسن على رضي الله عنهما بمدينة القاهرة ،
 وجعل عليها وقفاً كبيراً .

يقولون إلا خانقاه (¹) سعيدِ السعداءِ ، والمدرســــُة الحنفيــــُة ، لا يقولون أيضاً إلا مدرسةُ السيوفيةِ .

والتي بمصرَ لا يقولون إلاّ مدرسةُ زيـنِ التجـار ، والـتي بمصر مدرسةُ المالكيةِ . وهذه صدقةُ السو على الحقيقةِ .

والعَجَبُ أنَّ له بدمشقَ في جوارِ البيمارستان النوري مدرسةً يقال لها الصلاحيةُ ، فهي منسوبةٌ إليه وليس لها وقف ، وله بها مدرسةٌ للمالكيةِ أيضاً ولا تعرف به ، وهذه النعم من الطافِ اللهِ تعالى به .

وقال أيضاً : وكان مع هذه المملكةِ المتسعةِ والسلطنة العظيمة كشيرَ التواضعِ واللطف ِ، قريباً من النـاسِ ، رحيـمَ القلبِ ، كثيرَ الاحتمال والمداراةِ .

وكان يحبُ العلماءَ وأهلَ الخيرِ ، ويقربُهم ويحسنُ اليهم ، وكان يميلُ إلى الفضائلِ ، ويستحسنُ الأشعارَ الجيدةَ ، ويردِّدها في مجالسِهِ ، حتى قبل إنه كان كثيراً ما ينشدُ قولَ أبي منصورِ محمدِ بنِ الحسينِ بنِ إسحاقَ الحِمَيري ، وهي هذه :

 <sup>(</sup>١) هــي دار ســعيد الســعداء خــادم المصريــين ، بمدينــة القـــاهرة أيضاً ، ووقف عليها وقفا كبيراً أيضاً .

وزارني طيفُ مَنْ أهوى على حذر

من الوشاة وداعي الصبح قد هتفا

فكِدْتُ أُوقِظُ مَنْ حولي بــه فــرحاً

وكاد يهتكُ سترُ الحبِ بي شغفا

ثم انتهيت وأمالي تخيّل لي

نبيل المنى فاستحالت غبطتي أسفا

وقيل إنه كان أيضاً يعجب قول أبي الحسين علي بـنِ مفـرجِ المعروف بابنِ المنجمِ وهو في خضـاب الشـيب ، ولقـد أحسـن فيه :

وما خضب الناس البياض لقبحِه وأقبــــخ منه حين يظهر ناصلُه ولكنه مات الشـــباب فسودت على الرسم من حزن عليه منازلة

وروي أن السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى كتـب إلى بعضِ أصحابهِ بدمشق هذين البيتيْـنِ ، وكـان ذلـكَ في أوّل ملكه :

أيها الغائبون عنــــا وإن كن تم لقلــــبي بذكركم جيـــرانا إنى مُذْ فقدتـــكم لأراكـــم بعيـــــون الضمير عندي عيانا

### ذكر شيء من فضائلِهِ

كان رحِمَهُ الله تعالى مع ما أوتي من مُلْكِ عظيم ، ونفوذٍ كبير ، وسلطان واسع كثير التواضع ، رحب الصدر ، رحيم القلب ، عاطفي النزعة ، طاهر النفس ، شفافي السروح ، زاهدا في الدنيا ، مقبلاً على الآخرة ، شديد الاقتداء برسول الله على وأصحابِه الكرام .

لقد مات رحِمَــهُ اللهُ تعـالى ولم يــــرُكُ في خزانتِــهِ ســـوىَ دينارٍ واحدٍ وستةٍ وثلاثين درهماً

ولم يترق داراً ولا عقاراً ، ولا مزرعةً ولا بستاناً ، ولا شيئاً من حطام الدنيا وزخارفها الفانية ، وذلك لجوده وكرمه وكثرة إنفاقيه على الفقراء والمحتاجين ، وإحسانِه إلى جنوده وأصحابه ، وحتى إلى أعدائِه .

ولقد تقدم معنا في أكثر من موضع إحسانه إلى عدوه ملك إنكلرًا حين موض فذهب إليه ، وأشرف بنفسيه على علاجه . . . ! !

فما أعظَمَ هذه النفسَ ، وما أطهَرها ، وما أنقاها ، وما

أكرمَها . . . ! ! .

إنها نفس طاهرة زكية ، نقية تقية ، جديرة بالتعظيم والاحترام ليس من قومِها وأصحابها فحسب ، بل من عدوِها أيضاً .

ولْنصغ إلى هذه القصة التي تشهدُ بشفافيته وعاطفته و النسانيته ، وتجعلُ من يقفُ عليها ويتأملُها ينظرُ إليه بإعجاب وإكبارٍ ، كمَنْ ينظرُ إلى قديس تفرُّ كلُّ شياطينِ الإغراءِ أمام زهدهِ وعزوفِه وطهارةِ نفسهِ ، وعظمة روحِهِ .

### قصة الرضيع المسروق

كان بين جنود المسلمين لصوص يدخلون خيام الفرنج فيسرقون ما فيها ، حتى إنهم كانوا يسرقون الرجال والنساء والأطفال ، فصدف أن بعضهم سرق طفلاً رضيعاً من مهدو ، وكان عمره ثلاثة أشهر فوجكت عليه أمه وجداً شديداً ، فوفعت أمرها إلى ملوك الفرنج فقالوا لها : اذهبي إلى سلطان المسلمين فإنه رحيم القلب فاشكي أمرك إليه فهو الذي يستطيع أن يردّه إليك .

وعِفا عنه بمنِهِ وكرمِهِ . . . ! !

وكان ذلك سنةً سبعٍ وثمانين وخمسِمِائةٍ أثناء حصارِ مدينةِ عكا .

فعل صلاحُ الدينِ رحمه الله تعالى ذلك في الوقتِ الذي كان الفرنجُ الصليبيون قومُ تلك المرأةِ محاصرين مدينةَ عكا ، ويقومون بهجماتٍ وحشيةٍ وقاسيةٍ وظالمةٍ لاحتلالِها ، واستعصالِ أهلِها ، فلنعتبرْ ، ولنتامّلْ ولنقارن بين أخلاق الفرنسج وممارساتِهم ، وبين أخلاق المسلمين وممارساتِهم . . . ! !

ولقد كان من الطبيعي جداً أن يقابل المسلمون هجمات العدو بهجمات ماثلة ، وأن يردوا عليهم العدوان بعدوان مماثل ، بل إن ردَّ المسلمين لا يُعتبَرُ عدواناً ، إنما هو ردَّ للعدوان ، ودفاعٌ عن الأرض والعرض ، والشرف والدين وهذا حقّ مشروعٌ هم ، وواجبٌ مُحَدَّمٌ ومفروضٌ عليهم ، تقرَّه الشرائعُ السماويةُ ، والقوانينُ الوضعيةُ ، والأعراف الدولية ، ﴿ وقاتلوا في سبيل اللهِ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنَّ اللهُ لا يحبُ المعتدين ﴾ (أ) صدق الله العظيم .

<sup>(</sup>١) الآية ١٩٠ من سورة البقرة .

# القاضي الفاضلُ ينصحُ صلاحَ الدين

بعد توقيع معاهدةِ الصلحِ الآنفةِ الذكر ، عزم صلاحُ الدينِ رحِمَـهُ اللهُ تعالى على الذهابِ إلى مكةَ المكرميةِ لأداءِ فريضةِ الحج ، فكتب إلى أهلِ الحجازِ واليمنِ ومصرَ والشامِ ليعلموا بذلك ، ويتأهبوا له .

فكتب إليه القاضي الفاضلُ بنصحُهُ بعدمِ الدهاب للحجِ هذا العام خوفاً على البلادِ من استغلالِ الفرنجِ غيبتهُ ، أن يقوموا بهجومٍ مفاجئٍ فيستولوا على البلادِ ، فيكثرَ فيها الفساد ، ويعمَّ الظلمُ ، وينتشرَ الشر ، والناسُ قد أمنوا الحربَ وأخطارَها ، وكرِهوا نتائجَها وآثارَها ، وخلَدوا إلى الراحةِ والسكون بعد حروبِ طويلةٍ أفنتهم وأوهنت قواهم .

ولقد نصحة قائلاً : إن النظر في أمرِ المسلمين خيرٌ لـكَ من الحج عامَكَ هذا ، والعدو مخيمٌ بعـدُ بالشـامِ ، وأنـتَ تعلـمُ أنهم يهادنون ليتقووا ويكثروا ، ثم يمكروا ويغدروا .

فأصغى السلطانُ لرأيهِ ، وشكر له نصحَهُ ، وتَركَ ما

عَزَمَ عليه ، وأقامَ بالقدسِ شهرَ رمضانَ بتمامِهِ ، وأمضاهُ في الصلاةِ والصيامِ والقيامِ ، وتلاوةِ القرآنِ، وملوكُ الفرنسج وزعماؤهم يفدون إليه ، ويجلسون معه فيستقبلهم ، ويكرمُهم غايمةَ الإكرامِ تأليفاً لقلوبهم ، وتعريفاً بسماحةِ الإسلام وعدالتِهِ ، ولم يبقَ ملك من ملوكِهم ، ولا أمير من أمرائِهم إلا جاء لزيارةِ كنيسةِ القيامةِ ، وحضورِ مائدةِ صلاحِ الدينِ رحمه اللهُ تعالى .

ولم يلمسوا منه إلا إكوامــاً زائــداً ، وبــراً جزيــلاً ، وصفحاً جميلاً . . . 1 !

فرحم الله تلك الروح الطاهرة ، والنفس الطيسة الزكية ، وقبل أعمالها ، وشكر لها سعيها ، وغفا ، وعفا عنها ، ورحمها رحمة واسعة ، وأسكنها فسيح جناته (مع الله عنه أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً ) . صدق الله العظيم .

ورحِمَ اللهُ القاضيَ الفاضلَ ، ما أصدَقَـهُ . . . ! ! وما أعظمَ إخلاصَه . . . ! ! وما أشدُّ غيرتَهُ وحوصَهُ على مصلحـةِ

المسلمين . . . وما أجمَلَهُ من ناصحِ أمينٍ . . . ! !

وصدق رسولُ الله ﷺ الذي قال : (ما بعث الله مسن نيً ، ولا استخلَفَ من خليفة إلا كانت له بطانتان ، بطانة تأمُرُهُ بالمعروفِ وتحضُّهُ عليه ، وبطانة تأمُرُهُ بالشرِ وتحضُّهُ عليه ، والمعصومُ من عَصَمَهُ اللهُ ) \* ولا شلكُ أنَّ القساضي الفاضلَ رحمه الله تعالى من بطانة المعروفِ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري والنسائي .

#### تواضئعة

يضاف إلى صفات صلاح الدين رحمَّهُ اللهُ تعالى المتقدمة :

أنه كان لا يحبُ الكبرَ ولا الغرورَ ، ولا الإسرافَ في المأكلِ والملبسِ ، فقد كان متواضعاً في ملبسِهِ ومركبهِ ، معتدلاً في طعامِهِ وشرابهِ ، بعيداً عن التبذيرِ والإسرافِ ، ليس عن شحَّ وبخلٍ ، إنما توسطٌ واعتدالٌ ، تطبيقاً لقولِ اللهِ تعالى : ﴿ ولا تَجعلُ يدَكَ مغلولةً إلى عُنْقِكَ ولا تبسُطْها كلَّ البسطِ فتقعدَ ملوماً محسوراً ﴾ (١)

﴿ وآتِ ذا القربى حقَّهُ والمسكينَ وابنَ السبيلِ ولا تبدَّرُ تبذيراً . إنَّ المبذرين كانوا إخوانَ الشياطينِ وكان الشيطانُ لربهِ كفوراً . ﴾ (٢)

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفُقُـوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بِينَ

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٢٦ ٢٧ من سورة الإسراء .

ذلك قواماً . ﴾ (١) صدق الله العظيم .

فكان لا يرتدي ملابس الملوك والسلطين ، تلك الملابس الزاهية الفاحرة المزركشة ، بل كان يرتدي لباس القطن والكُتّان والصوف .

ولم يُرُو أنه ارتكب معصيةً ، أو تخطّى إلى مكروه ، أو قام بما يَعيب ويشين لا سيما بعد أنْ أنعم الله تعالى عليه بالملك .

لقد كان همُّهُ الأولُ وشغلُهُ الشاغلُ نصرةَ الإسلامِ ، وجهادَ أعدائِهِ الفرنجِ اللئامِ ، وتطبيقَ العدلِ بين أفرادِ الدولـةِ الإسلاميةِ مسلمين ومسيحين على السواءِ .

<sup>(</sup>١) الآية ٦٧ من سورة الفرقان .

### اهتمامة بالعلم

كان إلى جمانبِ مما ذُكرِ من أخملاق عاليةٍ ، وآدابِ ساميةٍ ، وعاداتِ نبيلةٍ ، وسماتٍ فاضلةٍ ، كان يُحبُ العلم حباً جماً ، ويهتمُّ به اهتماماً زائداً ، ويحثُّ عليه حثاً شديداً .

ذلك أنه حين تُوجَ ملكاً على الديارِ المصريةِ لم يكُن بها شيء من المدارسِ أو دورِ العلم ، فأقام فيها عدة مدارس ووقف لها وقوفاً كثيرة ، ورتب لها المعلمين والمدرسين ، وجعل لهم أجوراً عالية ، وأنفق عليهم وعلى الطلابِ نفقاتٍ كشيرة ، منها :

القرافةُ الصغرى ، وهـي المدرسـةُ المجـاورةُ لمقـامِ الإمـامِ الشافعي رضي الله عنه بمدينةِ القاهرةِ المحروسةِ .

والمدرسةُ المجاورةُ لمشهدِ الإمامِ الحسينِ بنِ علمي رضي ا للله عنهما ، بمدينةِ القاهرةِ أيضاً ، ووقف عليهما وقفاً كبيراً .

وجعل دارَ سعيدِ السعداءِ خـادمِ المصريـين خانقــاه ، ووقف عليها وقفاً كبيراً أيضاً .

وجعل دارَ عباسِ بنِ السّلارِ مدرسةً للحنفيـةِ ، وجعـل

لها وقفاً جيداً .

وجعل المدرسةَ المعروفةَ بزينِ النجـــارِ بمصــرَ وقفــاً علــى الشافعيةِ ، وجعل لها وقفاً جيداً أيضاً

وبنى بمدينةِ القاهرةِ داخــلَ القصــرِ مارسـتاناً (١) ، ولــه وقفٌ جيدٌ .

وله بالقدس مدرسةٌ أيضاً ، وبمصرَ مدرسـةٌ للمالكيـةِ ، وخانقاه (٢) ووقف لها وقفاً جيداً أيضاً .

وبعد الصلح الذي تم بينة وبين الفرنج على وضع الحوب أوزارَها ثلاثين سنة وستة أشهر ذهب صلاح الدين إلى القدس فاهتم بها ، وأصلَح كثيراً من أمورِها ، وزاد وقف المدارس فيها ، وكذلك فعل بأسواقِها وحوانيتها ، ومزارِعها وبساتينها .

ثم خرج منها قاصداً مدينة دمشق بعد أن استنابَ عـزَّ

 <sup>(</sup>١) المارستان : بمثابة مستشفى حكومي أو مستوصف يعالَجُ المرضى فيه بالمجان .

 <sup>(</sup>٢) الخانقاه: دارٌ داخل المدرسةِ ينام فيها الطلاب أو يوفّرُ لهم الطعام واللباسُ .

الدينِ جورد بك ، وعلى قضائها بهاء الدينِ بن يوسف بن رافع التميمي الشافعي ، فلما مر بطريقِه على نابلس نظر في أحوالِها وأحوال أهلها ، وتفقّد المدارس فيها والمساجد ، وأكد أمورها ، وزاد في وقفِها ، وأوصى القائمين عليها بالعمل الصادق ، والإخلاص الدائب ، وحدّر من الفوضى والتسييب والإهمال .

ثم ارتحل عنها ، فكان يمرُّ في طريقِهِ بـالبلدانِ والقـلاعِ والحصونِ ، فينظرُ في أحوالِها ، ويكشفُ المظالَم عن أهلِها .

وبينما هو في طريقِهِ إذ جاءَهُ بيموندُ صاحبُ إنطاكية ، فأكرمَهُ ، وأحسَنَ إليه ، وأطلق له أموالاً جزيلةً ، وخلعاً كثيرةً .

وكان ممن صحبة في رحلته التفقّدية هذه ، العمادُ الكاتبُ الذي قال وهو يتحدثُ عن هذه الرحلة : وأصبحنا يومَ الأربعاء سادسَ عشرَ شوال بكرةً بجنة دمشقَ داخلين ، بسلام آمنين ، وكانت غيبةُ السلطان عنها أربع سنين ، فاحرجَتْ دمشقُ أثقالَها ، وأبرزَتْ نساءَها وأطفالَها ورجالَها ، وكان يومُ الزينة وحرج أكثرُ أهلِ المدينة ، واجتمع أولادُهُ

الكبارُ والصغارُ ، وقَدِمَ عليه رسلُ الملوكِ من ســائِرِ الأمصــارِ ، وأقــام بقيـةَ عامِـهِ في اقتنــاصِ الصيــدِ ، وحضــورِ دارِ العـــدلِ ، والعملِ بالإحسانِ والفضلِ .

وكان رحمَّهُ اللهُ تعالى عالماً باللغةِ والأدبِ ، مُلِمَّا بالتاريخِ وأيامِ العربِ ، حتى قيل إنه كان يحفظُ الحماسةَ بتمامِها

وكان كثيرَ التعظيم لشرائعِ الدينِ ، حافظاً للقرآنِ ، دائمَ التلاوةِ ، ملتزماً أوامرَهُ ، مجتنباً نواهيَهُ ، كما كان رقيقَ القلبِ ، سريعَ البكاءِ عند سماعِ آياتِ القرآنِ الكريمِ وحديثِ النبي على .

وكان يحبُّ سماعَ القرآنِ والحديثِ ، وحضورَ مجـالسِ العلم .

وكان مواظباً على الصلواتِ في أوقاتِها مع الجماعةِ ، حتى قيل : إنه لم تفته صلاة الجماعةِ قبل وفاتِهِ بدهرٍ طويلٍ لا في سفرٍ ولا في سفرٍ ولا في سلمٍ ، حتى ولا في مرضٍ ، وكان في مرضٍ وفاتِه يدخلُ عليه الإمامُ فيصلي به جماعةً ، فكان يتجشَّمُ القيامَ مع ضعفهِ وشدةِ مرضِهِ .

وكان يجلسُ مع العلماء ، وتُعقَدُ بين يديد البحوثُ والمناظراتُ ، فيشاركُ في ذلك مشاركةً فعّالةً وحسنةً ، وكأنه خُلِقَ ليكونَ عالمًا ، وخُلِقَ لجالسةِ أهلِ العلمِ والعلماء . . . ! ! وكان قد صَحِبَ ولَدَهُ الظاهرَ بمدينةِ حلبَ المحروسةِ شابٌ يقالُ له : الشهابُ السهروردي ، وكان يتعاطى أعمال السحر والكهانة والشعوذة ، فتعلَّق به ولدُ السلطان ، وافتُتِن باعمالهِ ، فقرابَهُ منه وأحسن إليه ، وخالفَ فيه أهلَ العلمِ وحملةَ الشرع ، فعلم به صلاحُ الدينِ وهو بدمشق ، فكتبَ إليه أن يقتلهُ لا محالة .

وحين لم يفعل جاء صلاح الدينِ إلى حلب فصلب أمام الناسِ على خشبة وقيل: بل حَبَسَهُ في غوفةٍ صغيرةٍ جداً بين جدارين حتى مات كَمَداً. وكان ذلك سنة ست وثمانين وخمسِمائةٍ. والله أعلم.

# نماذجُ من مدحِ الشعراءِ لصلاح الدين

في يوم عيدِ الأضحى وبعد عودتِهِ من بيتِ المقدسِ ، اجتمع حولَهُ الشعراءُ والأدباءُ ، وأخذوا يتسابقون في مدحِهِ والثناءِ عليه ، فمن ذلك قولُ بعضِهِم :

وأبيها لو لا تغزُّل عينيْها

لما قلتُ في التغزُّلِ شعراً مال

ولكانَتْ مدائحُ الملكِ النا

صرِ وإلى ما فيه أعمِلُ فكرا ملكٌ طبّقَ الممالكَ بالعدلِ

مثلما أوسَعَ البريةَ بــرًا فيحلُّ الأعيادَ صوماً وفطراً

بحلٌّ الأعيادَ صوما وفطرا ويلقى الهنا بـراً وبحــرا

يأمرُ بالطاعاتِ اللهِ إنْ إض

حى مليكٌ على المناهي مُصِوًّا نلتَ ما تسَعى من الدينِ والدنيا

فتيهاً على الملوكِ وفخرا

قد جمعتَ المجدين أصلاً وفرعـاً

وملكت الدارين دنيا وأخرى وملكت الدارين دنيا وأخرى ومن الشعراء الذين امتدحوه وأثنوا عليه ، أبو علي الحسنُ بنُ سعيدِ بنِ عبدِ اللهِ ، الشاتاني الملقبُ علمَ الدينِ ، الذي قال في قصيدةٍ طويلةٍ أولُها : أرى النصرَ معقوداً برايتك الصَّفْرا

فسِرْ وافتحِ الدنيا فأنتَ بها أحرى

ومنها قولُه :

يمينك فيها اليمنُ واليسرُ في اليسرى

فبشرى لَنْ يَرَجُو النَّدَى بَهُمَا بَشْرَى وهي كما رويَ قصيدةٌ طويلةٌ لم أعثُرْ سوى على هذين البيتين .

ومنهمُ المهذبُ أبو حفصٍ عمرُ بنُ محمدِ بنِ علي بنِ أبي نصرِ المعروفُ بابنِ الشحنةِ ، الذي قال يمتدحُ صلاحَ الدينِ بقصيدةٍ طويلةٍ قيل : إنها مائةٌ وثلاثةَ عشر بيتاً ، أولُها : سلامُ مشوق قد براه التشوقُ

على جيرةِ الحي الذين تفَرَّقُوا وفي القصيدةِ البيتان السائران ، وهما : وإني امرؤ أحببتُكم لمكارم

سمعتُ بها والأذنُ كالعينِ تعشقُ وقالَتْ لِيَ الآمالُ إن كنتَ لاحقاً

بأبناءِ أيوبٍ فأنتَ الموفَّقُ

وقال بعضُ أهلِ المشرق يمتدحُهُ :

ا للهُ أكبرُ جاء القوسَ بــاريها

ورامَ أسهمَ دينِ اللهِ راميها فكم لمصرَ على الأمصارِ من شَرفٍ

باليوسُفَينِ فهل أرضٌ تدانِيها فبابنِ يعقوبَ هَزّتْ جيدَها طرباً

وبابنِ أيوبَ هزّتْ عطفَهاتيها قل للملوكِ تخلّى عن ممالِكِها

فقد أتَى آخذُ الدنيا ومعطِيها فلما فرغ من إنشادِها أعطاه صلاحُ الدينِ رحمه الله تعالى ألفَ دينارِ .

يويدُ بقولِهِ : ( باليوسُفين ) يوسفَ بنَ يعقوبَ عليه السلامُ ، ويوسفَ بنَ أيوبَ رحمهما الله تعالى ، وهو صلاحَ الدينِ .

وقال سبط بنُ التعاويذي يمتدحُ صلاحَ الدينِ : إن كان دينك في الصّبابة ديني فَقِفِ المطيَّ برملَتَي يبرين <sup>(١)</sup> والْثُمْ ثرى لو شارفَتْ بى هَضْبَهُ أيدي المطيِّ لثمتُهُ بجفوني وانشُدْ فؤادي في الظباء مغرّضاً فبغير غزلان الصريم جنوني ونشيدتي بين الخيام وإنما غالطت عنها بالظباء العين لولا العِدا لم أكن عن ألحاظِها وقدودها بجوازئ وغصون لله ما اشتملت عليه قبابهم يومَ النوى من لؤلؤ مكنون من كل تائهة على أترابها في الحُسْن غانيةٍ عنِ التحسينِ

<sup>(1)</sup> الصبابة: الشوق ، أو رقة الهوى ، والصّبُّ: العاشق المشتاق . ويبرينُ : رملٌ لا تُدرَكُ أطرافُهُ ، وقال السكري : يبرينُ باعلى بلاد بني سعد ، وقيل : يــبرينُ من أصقاع البحرين ، وهناك رمـل موصوف بالكثرة .

خُودٍ ترى قمرَ السماء إذا بَدَتْ

ما بين سالفةٍ لهـا وجبينِ <sup>(١)</sup>

غادينَ ما لَمَعَتْ بروقُ ثغورِهم

إلا استهلَّتْ بالدموعِ شؤوني

إنْ تنكروا نَفَسَ الصَّبا فلأنها

مَرَّتُ بزفرةِ قلبيَ المحنوونِ (٢)

وإذا الركائبُ في الحبال تـلفتت

فحنينُها لتلفَّتي وحنيني

يا سلمَ إنْ ضاعَتْ عهودي عندكم

فأنا الذي استودَعْتُ غيرَ أمينِ

أوعدتُ مغبوناً فما أنا في الهوى

لكــــمُ بأولِ عاشقٍ مغبــونِ

رفقاً فقد عَسَفَ الفراقُ بمطلق ال

عبراتِ في أسرِ الغــرامِ رهينِ

 <sup>(</sup>١) الخود : الفتاة الحسنة الخَلق الشابة ما لم تصر نَصَفاً ، وقيل : الجارية الناعمة .

السالف: أعلى العنق.

 <sup>(</sup>٢) الصَّبا : هي الريح الشوقية التي تهب صوب باب الكعبة وسميت بذلك لأنها تصبو أي تميل .

ما لي ووصل الغانياتِ أرومُهُ

ولقد بخِلْنَ عليَّ بالماعـونِ

وعلامَ أشكو والدماءُ مطاحَةٌ

بلحاظِهنَّ إذا لوينَ ديـونـي

هيهات ما للبيض في ود امرئ

أَرَبٌ وقد أربى على الخمسين

ومن البليةِ أنْ تكونَ مطالبي

جدوى بخيلٍ أو وفاءَ خــؤوْن

ليت الضَّنينَ على الحب بوصلِهِ

لَقنَ السماحة من صلاح الدينِ

وأما القصيدةُ الثانيةُ فهي :

حتَّامَ أرضي في هواكَ وتغضبُ

وإلى متى تجني علىيَّ وتعتبُ

ما كان لي لولا ملالُكَ زلـةٌ

لما مللت زعمت أني مــذنب

خُدْ في أفانين الصدودِ فإنَّ لي

قلباً على العلاتِ لا يتقلُّبُ

أتظنني أضمرت بعدك سلوة

هيهات عطفُك من سلوّي أقربُ

لي فيكَ نارُ جوانح ما تنطفي

حُرَقاً ومساءُ مدامعٍ ما تنصُبُ أنسيتَ أياماً لنا وليالياً

للــهوِ فيها والبطالةِ ملعبُ أيامَ لا الواشي يَعُدُّ ضلالةً

وَلَهي عليكَ ولا العذولُ يؤنبُ قد كنتَ تنصفُني المودةَ راكباً

في الحب مِن أخطارِهِ ما أركبُ واليوم أقنعُ أنْ يمرَّ بمضجعي

في النومِ طيفُ خيالِكَ المتأوّبُ ما خلتُ أنَّ جديدَ أيام الصبّا

يبلـى ولا ثــوبَ الشبيبةِ يُسلَبُ حتى المجلى ليلُ الغوايةِ واهتدى

ساري الدُّجى وانجابَ ذاكَ الغيهبُ وتنافَرَ البيضُ الحسانُ فأعرضَتْ

عني سعادُ وأنكـــرتني زينبُ قالَتْ وريعَتْ من بياضِ مفارقي ونحول جسمى:بان منكَ الأطيبُ إِنْ تنقمي سقمي فخصرُكِ ناحلٌ

أو تنكري شيبي فثغرُكِ أشنبُ (`` يا طالباً بعد المشيب غضارةً

من عيشيهِ ذهب الزمَانُ المذهبُ أترومُ بعد الأربعين تَعْدُّها

وصلَ الدُّمى هيهاتَ عَزّ المطلبُ ومن السفاهِ وقد شآكَ طِلاَبُهُ

يَفَعاً تَطَلَّــُبُهُ وَفَوْدُكَ أَشيبُ (<sup>٢)</sup> لولا الهوى العذريُّ يا دارَ الهوى

مًا هَاج لِي طَــَرَبًا وميضٌ خُلُبُ كلاّ ولا استجديتُ أخلافَ الحبا

وندى صلاح الدينِ هامٍ صَيِبُ إعَاماً لحجم الرسالة نذكرُ الأحداثُ التاليةَ :

<sup>(</sup>١) الظاهر أن الشنّب بياض الثغر ، وليس الأمر كذلك ، فإن الشنب في اللغة ليس البياض وإنحا هو حدة الأسنان ، أو بردها وعدوبتها ، وهو دليل على الحداثة لأن الأسنان في أول طلوعها تكون حادة ، فإذا خرّت عليها السنون احتكت وذهبت حدتها .

<sup>(</sup>٢) الفود : طرف الرأس مما يلي الأذن ، والجمع أفواد .

## معركة بريشتر (١)

وكما كانتِ الحروبُ قائمةً على أشُدّها بين المسلمين والفرنج في المشرقِ ، كانت كذلك قويةً حاميةً في المغربِ .

ففي سنةِ ستٍ وخمسين وأربعمِائِـة قَـدِمَ جيـشُ الفرنج الذين يقالُ هم : النورمان ، فنزلوا حوها وأحاطوا بها ، وتقاعَسَ يوسفُ بنُ سليمانَ بن هودٍ عن حمايتها ، ووكَّلَ أهلُها إلى أنفسِهم ، فطمع بها النورمان ، وشدَّدوا حصارَهم عليها ، حتى نفد ما لـدى السكان من طعام ومؤن ، فتنازعوا فيما بينهم في القوتِ لقلَّتِه ، فعلم بهم العدوُّ فشدَّد الحصار ، وأحكَم القتالَ الذي دام أربعين يوماً ، ثم استطاع أن يدخُلُها في خمسةِ آلافٍ مقاتل ، وقد لبسوا الدروعُ فلم يظهر منهم سوى العيون ، فدُهِسَ الناسُ وتساءلوا : كيف سقطتْ مدينتَهم ، وكيف استطاع العدو أن يدخلَها ، فتحصنوا داخلَ المدينة ، وقاوموا الغزاةَ مقاومةً عنيفةً ، وقاتلوهم قتالاً شديداً ، وتفانوا في الدفاع لودِهم وإخراجهم منها ، ولكن كان أمرُ الله قدراً مقدوراً ، فإنه من سوءِ حظِ المسلمين أن القناة التي كان

<sup>(1)</sup> بَرْبُشتر : مدينة عظيمة في شرقي الأندلس .

الماءُ يجري فيها من النهر إلى المدينةِ تحت الأرضِ انهارَتْ وَسَكَتْ ، وسقطَتْ فيها صخرةٌ عظيمةٌ سَدَّتْ مجرى الماء ، فانقطع الماءُ عن المدينةِ ، ويئس الناسُ من الحياةِ ، وأشرفوا على النساء والأطفالِ ، فألقوا أسلحتهم وتقفوا عن القتال ولاذوا بالعدو يطلبون الأمان ، فأعطاهم الأمان ، فلما خرجوا نكث بهم وَغَدَرَ ، وسلَّطَ عليهم السيوف فقتل جميع المحاربين إلا رجلين ، هما القائدُ ابن الطويلِ ، والقاضي ابن عيسى في نفرٍ من وجوهِ المدينةِ .

ثم مال العدو يسلبُ ويسرقُ حتى أخـد مـا لا يحصى من الأموالِ والأمتعةِ ، فبلغ ما استلبه نحـواً من وقـرِ خمسـمائةِ جملٍ .

ولقد جاء في بعضِ الرواياتِ من نوادرِ ما جرى على هذه المدينةِ بعد فسادِ القناةِ وانقطاعِ الياهِ ، أنَّ المرأة كانت تقفُ على السورِ وتنادي مَنْ يعطيها جرعة ماءٍ لنفسِها أو لولها .

فيقولُ لها : أعطيني ما معك ِ . . . ؟

فتعطيه ما معها من كسوةٍ وحلي وغيرِهِ .

وقد قيل : إنَّ النورمان قد قتلـوا يومثـــٰدٍ وأســـــوا أكــُثــَ من مائةِ ألفِ نفس فإنَّا الله وإنا إليه راجعون .

## صور من وحشية ِ النورمان

فعل النورمانُ بأهلٍ بَرِّبُشْتُرَ ما فعلوا ثما يندى لـه جبينُ التاريخ ويذكر جرائمهم وآثامهم وما اقترفَتْ أيديهم من ظلم وبطش وقتلٍ ووحشيةٍ ، ثم نادى الملـكُ المسلمين ، وأعطاهُمُ الأمانَ ، وأمرهم أن يخرجوا من المدينةِ ، فتواثبوا إلى الباب وازد حموا أمامه فمات منهم عددٌ كبيرٌ بسبب ذلك الازدحام .

ثـم نزلـوا مـن الأسـوارِ متعلِقــين بالحبــالِ هربــاً مــن الازدحامِ ، ومبادرةً إلى طلبِ الماءِ ، وكان قد وقف في وسـطِ المدينةِ نحوٌ من سبعِمائةٍ من وجــوهِ المدينةِ وحــاروا في أمرِهِـم ، ووقفوا ينتظرون ما سيحلُّ بهم .

فلما خلَتِ المدينة مِمَّنْ أُسِرَ وقُتِلَ وأُخْرِجَ من الأبـوابِ والأسوارِ وهلك في الازدحامِ ، نودي في تلك البقيةِ بأن يبــادرَ كلّ منهم إلى دارهِ بأهلِهِ وله الأمانُ .

فلما حلَّ النـاسُ في منـازلِهِم بـأهلِهمُ ، انقـضَّ عليهـمُ الفرنجُ فأسروهم واقتسموا منازلَهم ، وهـم ينظرون لا حولَ لهـم ولا قوةَ وكـان عـددٌ من أهـل بربُشـْز قـد هربـوا وفـروا ولاذوا بـرؤوسِ الجبـالِ ، وتحصنـوا بمواضـعَ منيعـةِ ، فأصـابهمُ الجوعُ والعطشُ ، وكادوا يهلكـون ، فساداهم ملـكُ النورمـانِ وأعطاهُمُ الأمانَ .

فبرزوا أمامه في صور الهلكى من الجوع والعطش، فأطلق سبيلهم ، فبينما هم في الطريق إذ لقيهم فرسان الفرنج فقتلوا معظمَهم ، ولم ينجُ منهم إلا القليل . . ومن جرائم النورمان وممارساتهم الوحشية واللاإنسانية أنهم حين استولوا على بربُشتر ، كانوا يقدمون على اغتصاب البنت البكر بحضرة أبيها ، والثيب أمام زوجها ، ويبقرون بطون الحوامل ويذبحون الأطفال أمام آبائهم وأمهاتهم .

ولقد حَصَلَ من هذه الصورِ البشعةِ ، والحوادثِ المؤلمةِ ما لم يشهدِ المسلمون ولا غيرُهم ، ولم يحدُث مثلُهُ في دنيا الناس .

ولما عزم ملكُ النورمانِ على القفولِ إلى بلدِهِ اختارَ من بناتِ المسلمين الثيباتِ منهنَّ والأبكار ذواتِ الهيئةِ والجمــالِ ، ومن صبيانِهِمُ الحسانِ ألوفاً أخذهم جميعاً إلى بلادِه .

#### عظةٌ واعتبارٌ

ذكر المقري في نفحِ الطيبِ وهو ينقلُ عنِ ابنِ حَيّانَ ، فقال :

(قال ابنُ حَيّانُ: وأختمُ هذه الأخبارَ الموقظة لقلوبِ أولي الألبابِ بنادرةٍ منها يكتفى باعتبارها عمّا سواها، وهي أنَّ بعضَ تجارِ اليهودِ جاء بَرْبُشتَر بعد الحادثةِ ملتمساً فدية بناتِ بعضِ الوجوهِ مِمّنْ نجا من أهلِها حَصَلْنَ في سهم قوقس (١) من الرابطةِ فيها كان يعوفهُ .

قال (٢): فهديت إلى منزليه فيها ، واستأذنت عليه ، فوجدته أجالساً مكان رب (٢) الدار مستوياً على فراشه ، رافلا في نفيس ثيابه و المجلس و السرير كما تركهما ربهما يوم محنته , لم يتغير شيء من رياشهما و زينتهما , و وصائفه مضمونات الشعور . قائمات على رأسه ، ساعيات في خدمته

<sup>(</sup>١) القوقُس : بالسين أو بالصاد : هو الكونت الكلمة تعني الحاكم أو القائد .

<sup>(</sup>٢) أي التاجر اليهودي .

<sup>(</sup>٣) رب الدار: صاحبها.

فرحَّبَ بي ، وسألني عن قصدي ، فعرَّفْتُهُ وجهَهُ ، وأشرْتُ إلى وفورِ ما أبدُلُهُ في بعضِ اللواتي على رأسِهِ ، وفيهِنَّ كانَتْ حاجتي .

فتبسَّمَ وقال بلسانِهِ: ما أُسرَعَ ما طمعتَ فيمن عرضناهُ لكَ . . . !

أعرِضْ عَمَّنْ هنا وتعرَّضْ لَمنْ شئتَ مِمّنْ صّيرْتُـهُ لِحِسني من سبيي وأسوايَ ، أقاربُكَ فيمنْ شئتَ منهنَّ .

فقلتُ له : أما الدخولُ إلى الحصنِ فـلا رأيَ لي فيـه ، وبقربِكَ أنـتَ وفي كنفِكَ اطمأننتُ ، فسُمني (١) ببعضٍ مِنْ هنا ، فإنى أصيرُ إلى رغبتكَ .

فقال: وما عندك . . . ؟

قلتُ : العينُ الكثيرُ الطيبِ ، والبزُّ الرفيعُ الغريبُ .

فقال: كأنك تشهيني ما ليس عندي . . . ! يا مجة ، ينادي بعض أولئك الوصائف - يريد ينا بهجة - فغيره بعجمتِه ، قومي فاعرضي عليه ما في ذلك الصندوق .

فقامَتْ إليه وأقبلَتْ ببدر الدنانير وأكياس الدراهم ،

<sup>(</sup>١) أي : من المساومة .

وأسقاطِ الحُلي ، فكُشِفَ وجُعِلَ بين يدي العلج (١) حتى كادَتْ تواري شخصَهُ ، ثم قال لها : أدني إلينا من تلك التحوب .

فَأَدْنَتْ له منه عــدةً من قطع الوشي والخنِّ والديباجِ الفاخرِ مما حارَ له ناظري ، وبُهتَ ، واستزذَلْتُ ما عندي .

ثم قال لي: لقد كثر هذا عندي حتى ما ألذ به، ثم حَلَفَ بِإِهِهِ أنه لو لم يكن عنده شيءٌ من هذا ثم بُلِلَ له بأجمعِهِ في شمنِ تلك (٢) ، ما سَخَت بها يدي ، فهي ابنة صاحب المنزل ، وله حَسَب في قومِهِ ، اصطفيتُها لمزيد جمالِها حسبما كان قومُها يصنعون بنسائِنا نحن أيام دولتهم ، وقد ردّ لنا الكرة عليهم ، فصرنا فيما تراه ، وأزيدك بأن تلك الخودة الناعمة ، وأشار إلى جارية أخرى قائمة في ناحية أخرى ، هي معنية والدها التي كانت تشدو له على نشواتِهِ ، إلى أن أيقظناه من نوماته ، يا فلانة – يناديها بلكنته – خدي عودك فغني زائرنا بشجوك ، قال : فأخذت العود ، وقَعَدَت تسويه ، وإني زائرنا بشجوك ، قال : فأخذت العود ، وقَعَدَت تسويه ، وإني لا أمَّلُ دمعَها يقطر على خدِها ، فتسارق العلج مسحه .

<sup>(</sup>١) العلج : هو الرجل الضخم من العجم .

<sup>(</sup>۲) يريد بها الفتاة التي يتساومان عليها .

واندفَعَتْ تغني بشعر ما فهمتُهُ أنا فضلاً عن العلــج ، فصار من الغريبِ أنْ حـثٌ شربَهُ هـو عليـه ، وأظهَرَ الطربَ منه .

فلمًّا يئستُ مِمّا عنده قمتُ منطلقاً عنه ، وعدتُ لتجارتي سواه ، واطَّلَعْتُ لكثرةٍ ما لدى القوم من السبي والمغنم على ما طال عجبي به فهذا فيه مقنعٌ لمن تدبَّرَهُ وتذكّر لمِنْ تذكّرهُ . . . ! ! ) (١) .

﴿ إِنَّ فِي ذلك لذكرى لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيدٌ ﴾ (٢) ﴿ إِن فِي ذلك لعبرةً لأولي الأبصارِ ﴾ (٣) صدق الله العظيم .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٤ ص ٤٥١ ـ ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٧ من سورة ق .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣ من سورة آل عمران .

# استرجاع بَرْبُشْتَر

لقد شعر ملوك الأندلسِ بتقصيرِهِم نحو القيامِ بواجب الدفاعِ عن بَرُبُشتَر ، وإنقاذِ أهلها من براثـنِ الفرنـجِ وبطشِـهِم ووحشيتِهِم .

وندموا على تفريطِهِم بحقها وحقِ أهلِها ، وتخاذلِهِم أمام أطماع العدو .

لقد أحسُّوا بوخز الضمير ، وتسأنيب النفس حين أسلموا بربُشتر إلى أعدائها يعيشون فيها الفساد ، وينتهكون الحرمات ، ويعتدون على الأعراض ، ويسلبون الأموال ، ويقتلون النساء والعزل والأطفال ، ويهلكون الحرث والنسل والله لا يحب الفساد .

في الوقت الذي تخلّوا عن نصرتها ، وجلسوا في قصورهم ، واستسلموا لشهواتهم يمضون الليالي الطويلة بين كؤوس الخمر ، وأرجل النساء ، ماضين في لهوهم ، سادرين في ضلالهم ، مائلين إلى الدعة والهدوء ، مقبلين على الراحة والسكون ، إذا بهم يفاجؤون بسقوط بربشتر في أيدي الفونج النورمان الغزاة ، فأظهروا الندم والأسف على تفريطهم بها ،

وتخاذِلِهم عنِ الدفاعِ عنها .

ففي أواخر شهر جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وأربعمائة صحا الماردُ العربيُّ من كبوتِهِ ، واستيقظ من سباتِهِ ، وتحرر من قيودِهِ ، وانطلق لردِّ العدوانِ ، ومعاقبةِ الظالمِ ، وإعادةِ الحق إلى نصابِهِ والشأرِ من الغزاةِ المعتدين ، وطردهِم من بلادِ المسلمينِ وإخراجِهِم منها إلى غيرِ رجعةٍ .

لقد نهض القائدُ العربيُّ أحمد المقتدرُ بنُ هـودٍ ، والـذي اعتـبر نفسـَهُ المسـؤول عما حصـل لبربُشْـتُر ، والمفـرطَ بهـا ، والمتقاعسَ عن حمايتها .

لقد جمع جموعة وانطلق بهم ليمحو عارَ الهزيمة ، وليخمد نارَ الخطيئة ، ويوقظ الهِممَ الفاترة ، ويخوضَ معركة الشرف والمجل والإباء ، ويشأرَ للأعسراضِ السي انتهكست ، والكرامة التي سُلِبَت ، والدماء التي أريقَت ، والنفوسِ التي قُتِلَتْ بعد أنْ أُذِلَّت وأُهينَت .

وانطلق القائدُ المسلمُ أحمدُ المقتدرُ يقودُ جموعَ المسلمين الذين تاقَتْ نفوسُهم لمجالدةِ الفرنج الغازين ، والانتقامِ منهم . وما إن بلغوا بربُشْتُو حتى خــرج إليهـــمُ النورمـــانُ الغزاةُ ، فاقتتلوا قتـالاً شـديداً ، وثبـت كـلُ فريـقِ منهـم أمـام الآخر ، مصراً على التغلبِ عليه ، وكسر شوكتهِ .

وصبر المسلمون يومنا صبراً جمياً ، وثبتوا ثباتاً مشرفاً ، وجالدوا الأعداء جلاداً ارتاب منه كل جبان ، وأعز الله أبناء دينِهِ الشجعان ، وأمادهم بالصبر والتأييد ، فقاتلوا قتالاً لم يُعهَد مثله ، وحمي الوطيس بينهم إلى أن أنزل الله نصرة على أوليائه وجنده ، وخذَل أعداءه وولوا الأدبار متوجهين إلى أبواب المدينة ليعتصموا بها هاربين ، وللنجاة طالبين .

فاقتحمها المسلمون عليهم ، وأنزلوا بهم السيف يقتلون فريقاً ، ويأسرون فريقاً إلا مَنْ فرَّ منهم مسن أرضِ المعركة ، ولم يدخلِ المدينة ، وأُجيلَ السيفُ في الكافرين ، واستؤصِلوا أجمعين ، إلا مَنِ استُرِقَّ من أصاغِرِهم ، وفُدِي من أكابرهم .

هذا . . . وقد سبى المسلمون جميع مَنْ كان في المدينة من عيالِ الفرنيج وأبنائِهِم ، وحرَّروا المدينة من أرجاسِهِم وشرورِهِم ، وملكوها بقدرة الخالقِ البارئ ، وأعادوا إليها وجهها المسلم المشرق ، ولم يفقدوا يومئذٍ سوى خمسين مقاتلاً أكرمَهُمُ الله تعالى بالشهادةِ ، وطهَّرَ بدمائِهِمُ الزكيةِ أرض

المعركةِ والمدينةِ .

في الوقتِ الــذي قُتِـل فيـه مـن الفرنـج النورمـان ألـفُ فارسِ وخمسمائةِ راجل .

واستعاد المسلمون مدينة بربُشْتَر ، وغسلوا عارَ الهزيمةِ ، وثأروا لجميع القتلى ، وأذاقوا الفرنجَ العذابَ الأليم ، وطهروا بربُشْتَر من رجسِ شركهم ، وجلَوها من صدأ إفكِهم ، وطردوهم منها شرَّ طردةٍ ، وألحقوا بهم هزيمةً منكوةً .

لقد صدقوا الله ، فَصَدَقَهُم ، واعتمدوا عليه ، فنصرَهم ، واعدروا عليه ، فنصرَهم ، فعفا عنهم ، وتابوا من ذنوبهم ، فتاب عليهم ، وقبِلَ عملَهم ، ومحا حوبتَهم ، وغفر ذنوبهم ، وأيَّدَهم بنصرهِ تصديقاً لقولِهِ تعالى :

﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا ا لله يَنْصُرْكُم وَيُثْبَّتُ أَقْدَامُكُمْ . وَلِثُبِّتُ أَقْدَامُكُمْ . والَّذِينَ كَفُرُوا فَتَعْسَأً لهُمْ وأَصْلَّ أَعْمَالُهُمْ . ﴾ (١)

﴿ ولقـد سَبَقَتُ كلمتنا لعبادِنا الموسلين . إنهـم لهـم المنصورون . وإنَّ جندُنا لهم الغالبون . ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) الآيتان ٧ – ٨ من سورة محمد ﷺ .

<sup>(</sup>٢) الآيات ١٧١ – ١٧٣ من سورة الصافات .

﴿ ولقد كتبنا في الزبور من بعدِ الذكرِ أنَّ الأرضَ يرثُها عباديَ الصالحون . إنَّ في هذا لبلاغاً لقومٍ عابدين. ﴾ (١) صدق الله العظيم .

اللهــمَّ اغفِـرُ لنـا ذنوبَنـا ، وإسـرافنا في أمرِنـا ، وثبـــتُ أقدامنًا . وانصرنا على القوم الكافرين .

اللهم اغفر لنا ذنوبنا ، وأذهب غيظ قلوبنا . وأجرنا من مُضِلاتِ الفتنِ ، فلقد قلتَ على لسانِ عبادِك الراسخين في العلم ، وقولُك الحقُ : ﴿ رَبَنا لا تَزِعْ قَلوبنا بعد إذ هديتنا وهَبْ لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهابُ . رَبنا إنك جامعُ الناسِ ليومٍ لا ريبَ فيه إنَّ الله لا يخلفُ الميعاد . ﴾ صدق الله العظيم ، وصلى الله على سيدنا محمدٍ سيدِ الأولين والآخرين ، وعلى آلِه وأصحابِهِ أجمعين ، والتابعين ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .

تمت الرسالةُ ، والحمدُ للهِ ربِ العالمين . وإلى اللقاءِ مع معركةِ إسلاميةِ أخرى .

 <sup>(</sup>١) الآيتان ١٠٥ – ١٠٦ من سورة الأنبياء .

#### القهرس

| ٥٨  | الصلح                  | ٣   | معركة عكا                                  |
|-----|------------------------|-----|--------------------------------------------|
| ٦,  | شروط الصلح             | ٣   | غهيد                                       |
| ٦٢  | موض صلاح الدين         | ٦   | حصار عكا                                   |
| ٦٤  | وفاة صلاح الدين        | ٩   | الانتقام                                   |
| ٦٩  | ما قيل في رثائه من شعر | ١٤  | موض ملك الانكليز                           |
| ٧٢  | نعيُ صلاح الدين        | ۱۸  | بدء سقوط عكا                               |
| ٧٤  | ذكر بعض مآثره          | 41  | سقوط عكا                                   |
| ٧٧  | ذكر شيء من فضائله      | 7 £ | على هامش سقوط عكا                          |
| ٧٩  | قصة الرضيع المحروق     | 44  | الغدر                                      |
| ۸١  | القاضي الفاضل ينصح     | ٣١  | آداب القتال في الاسلام                     |
|     | صلاح الدين             |     |                                            |
| ٨٤  | تواضعه                 | ٣ ٤ | صور من آداب القتال                         |
|     |                        |     | في الاسلام                                 |
| ٨٦  | اهتمامه بالعلم         | ٣٨  | معركة عسقلان                               |
| 91  | نماذج من مدح الشعراء   | ٤١  | خراب مدينة عسقلان                          |
|     | لصلاح الدين            |     |                                            |
| 99  | معركة بَرَبُشْتُر      | 20  | مقتل المركيز صاحب صور                      |
| ۱٠١ | صور من وحشية           | ٤٧  | استيلاء الروم على                          |
|     | النورمان               |     | قلعة الداروم وهدمها                        |
| ۲۰۲ | عظة واعتبار            | 29  | المبايعة على الموت                         |
|     |                        | I   |                                            |
| ١٠٧ | استرجاع بَرْبُشْتَر    | ۳٥  | اختلاف الصليبيين<br>الصليبيون يطلبون الصلح |

مَعَارِكَ عَرِبِيَّةٍ خَالَدَهُ

# معركة عين جالوت

اعسداد عبل*ف درايخ اراس*يم

دارالق لمَ العَهْثِ



#### منشورات

# دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1421 هـ۔ 2001 م

#### عنوان الدار:

سوريه - حسب العدين السياحي ص.ب : 78 هاتف: 2213319 هاكس: 2212361 2 963+

البريد الانكتراني : E-mail : qalam\_arabi@naseej.com

# السلاح المالخ

# معركة عين جالوت 🗥

تمسهيه

( ظهور جنكيز خان )

بدأ خطر التتار أو المغول يهددُ العالَم الإسلاميَّ سنةَ تسع وتسعين وخمسمِائة وفيها ظهر جنكيز خـــان وقـــوي أمـــره، واستحوذَ عليَ الملكِّ واستخلَصَهُ من الملكِ أزبك خان .

والمغولُ أقوامٌ من العنصرِ الأصفرِ، ومُوطئَــهُم الأصلــيُّ منغوليا ومنها اكتسبوا هذا الاسمَ على ما يبدو، ومنهم ظـــهر حنكيز خان وكان زعيماً قوياً، شديدَ المراسِ في القتال، كمــنا

<sup>(1)</sup> عين حالوت : بليدةٌ لطيفةٌ بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين ، كان الروم قد استولوا عليها مدة ثم استقلها منهم صلاح الدين اللك الناصر بوسف بن أيوب في سنة ٩٧٥ . انظر معجم البلدان

كان ذا عقل سياسيٍّ وعسكريٍّ في إدارة أمورِ الدولةِ وتدبـــيرِ الحروب، والإشرافِ على الملكِ، كما كان يوصَفُ بـــــالكرمِ والشجاعةِ والإحسان إلى رعايا دولتِهِ.

وتذكرُ بعضُ الروايات التاريخيةِ أنه كان في ابتداء أمسره من خاصةِ رجال الملكِ أربكَ خان ومقربيه، وكان إذ ذَاك شاباً حسناً، وكان اسمتُهُ (تيموجين) فلما عظم أمرُهُ ، وقويَ سلطائهُ سمّى نفسهُ (جنكيزخان) أي الملكُ الأعظمُ وحصل أنَّ رجالَ الملكِ حسدوه من مكانهِ، ووشوا بهِ إلى الملكِ، وأوغروا صدره عليه، فأخرجهُ من مجلسّهِ، وجرّده من رتبتهِ ولم يقتُلُهُ لأنه لم يعض جبال طمغاج من أرض الصين ولجاً إليه بعضُ المطرودين ببعض جبال طمغاج من أرض الصين ولجاً إليه بعضُ المطرودين وتبعهُ كثيرٌ من أصحاب أزبك خان، وهو يرحبُ بحمم ويكرمهم حتى كثرتُ جنودُه، وقويَتْ شوكتُه، وظهرَ أمرُهُ في المبلاد.

ولقدْ حدث أنَ غضِبَ الملكُ أزبك حان على مملوك بينَ من مماليكِهِ، فهربا منه ولجأا إلى جنكيزخان، فأكرمهما وأحْسَنَ إليهما، فأخبراهُ أن الملكَ يضمرُ له الشرَّ ويسعى إلى قتلِهِ، فأخذ جنكيزخان حذره، واحتاطَ لأمرِه، وجعلَ يغيرُ على أزبك خان ويحاربُهُ حتى ظَفِرَ بهِ وقَتَلَهُ، وجَلَسَ مكانَهُ على عرشِ مملك ق التتارِ، واستحوذَ على ملكِهِ ، وأصبح حاكماً مطلقاً، وآمــــراً وناهياً، وخضعَتْ لسلطانهِ بلادُ طمغاجَ مــــن أرض الصــين، ومنغوليا وآسيا الصغرى بأجمعِها، حتى أصبح تحــــت إمرتِــهِ ثمائمائةِ ألف مقاتل.

وكانت قبيلتَّهُ التي هو منها يقالُ لها (قيان) مـــن أكــبر القبائلِ وأشدَّها خطراً، وأكثرها مراساً في القتـــال، ثم أقـــربُ القبائلِ إليه بعـــد قبيلتِــهِ قبيلتــان كبيرتـــان، وهمـــا (أزان) و (قنغوران).

وهمذه القبائلِ الكبيرة، وغيرها أخذ جنكيزخان يعتـــدي على العباد، ويستولي على البلاد، وينشــرُ نفــوذُه، ويبسـطُ سلطانَهُ حَتى امتدَّ على مساحات شاسعةٍ من الأرض، وبذلــك استطاع أن يوجد أكبر امبراطوريةٍ وأوسعَها وُجـــدَتْ حـــى عهده.

بدء زحفِ المغول على العالم الإسلامي

كان العالمُ الإسلاميُّ يسيطرُ عليه ضعفٌ سياسيٌّ، وانقسامٌ مذهبيٌّ ، وتنافسٌ طاحنٌ بين مختلفِ الفرقاء. وكان العالمُ الإسلاميُّ، أو البلدانُ الإسكاميةُ تزحرُ بخيرات وفيرة، وتنعمُ بثرواتِ طائلةٍ، وتتمتعُ بموقسع جغرافي

استراتيجي وهام جداً، وتعيشُ حضارةً مزدهــرةً، ومدنيــةً متطورة ، كما أنها مركزٌ هامٌ للتجارة، ومرتعٌ رحبٌ للنعمـــةِ، فأصبحت بمذا ولذاك دار إغراءٍ وموطَنَ أطماعٍ، وهدفاً دسمـــاً لجنكيز خانَ.

فلما بلغ الخبرُ جنكيزخان غضب غضباً شديداً، وأرسَــلَ إلى ملكِ إيرانَ خوارزم شاه يسألهُ : هل وقع هذا الأمرُ عـــــن علمِهِ ورضاهُ أم أنه لا يعلمُهُ ...؟

وقال له في كتاب أرسلة إليه: من المعهود من الملوك أنّ التجار لا يُقتلون لألهم عمارة الأقاليم، وهم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة ثم إنّ هؤلاء التجار كانوا على دينك، فقتلهم نائبُك، فإن كان أمراً أمرت بسه طلبنا بدمائهم، وإلاّ فأنت تنكره وتقتص من نائبك.

فَلَمَا سَمَعَ خوارزم شاه ذلك من رسوَل جنكيزخـــــان لم يكنْ له جوابُ سوى أن أمَرَ بضربِ عنقِهِ، وَبذلـــــــك أســـاءُ

<sup>(</sup>ا) خوارزم، بضم الخاء : ليس اسماً للمدينة، إنما هو اسم للناحية بجملتها، وهي اليوم من بــلاد إيران.

ُ فأرسلُ جنكيزُخان يهددُ ويزجِرُ ويقسولُ : تقتلون أصحابي وتأخذون مالي منهم ... ! استعدوا للحررب فلي واصلُّ إليكم بجمع لا قِبَلَ لكم به.

واتخذ ذلك ذريعة لغزو البلدان الإسلامية بدءاً بــــإيران. فانطلق بأعداد هائلة وجموع غفيرة يطوي بحمُ الأرضَ طياً حيق التقى بخوارزمشاه فحاربه وهزمه، واحتل قسماً كبــــيراً مــن شرقي البلاد الإسلامية، فكان هذا الهجوم بداية للغزو المغــولي وتغلغله في البلاد الإسلامية.

ولقد تابع خلفاؤهُ سياستَهُ في غزوِ العبادِ واحتلالِ البـــلادِ معتمدين على البطش والقسوة والإرهاب .

فهذا حفيدُهُ منكوقا آن الذي أرسل أخـــــاه هولاكــو لتحقيق حلم حدّهم جنكيزخان باحتلال البلاد الواقعـــةِ بــين جيحونَ وأقاصي بلاد مصر.

وتبدو في وصيتهِ لأخيه هولاكو الشخصية المغولية واضحةً كلَّ الوضوح من اعتزاز بجنكيزخان، وحضم على التمسكِ بقوانينهِ في الكلياتِ والجزئياتِ إلى تحريضٍ على تحطيمِ كلِّ مَنْ يقفُ في طريقِهِ فيقولُ : ﴿ أَمَا مَنْ يَعْصِيكَ فَأَغْرَقُهُ فِي الذَّلَّةِ وَالْمُهَانَةِ مُــَعَ نُسَــائِهِ وأبنائِهِ وأقاربهِ وكل ما يتعلقُ به ... ).

فإذا فرغتَ من هذه المهمةِ، فتوجَّهْ إلى العراق، وإذا بـلدَرَ خليفة بغدادَ بتقديم فروض الطاعةِ، فلاتتعرضٌ له مطلقًا، أمَّا إذا تكبّرَ وعصى، فألحِقْهُ بالآخرين من الهالكين)(١)

# الغزو المغولى لبغداد

جاء الغزوُ المغولُ لبغدادَ عاصمةِ الخلافـــةِ العباســيةِ في ظروف صعبةٍ وقاسيةٍ كانت فيها الخلافةُ تلفظُ أنفاسَها الأخيرةَ أو تكادُ، لقد كانت ضعيفةً، منهكة القوى، مهيضة الجناح، تمزق حسدها نزعاتٌ طائفيةٌ، وخلافاتٌ مذهبيةٌ ساعدَتْ على اتساع هوة الخلاف بين المسلمين، ومهَّدَتْ عمليةَ الغزو المغولي للبلدان الإسلاميةِ، بل وقرع أبواب بغدادَ وقتل الخليفةِ العباسي المستعصم بالله.

استغلُّ هولاكوخان سلطانَ المغول ضعفَ الخليفةِ وتـــآمُرَ بعضِ وزرائهِ عليه كابنِ العلقمي وخيانتُهُ له، وتواطُـــؤُهُ مـــع هولاكو واتفاقَهُ السريُّ معه لقلب نظام الحكم، وقتلِ الخليفــةِ،

<sup>(</sup>١) وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي.

وقيامِ نظامٍ مذهبي يضمنُ السيادةَ لابنِ العلقمي، ويجعلُهُ حاكماً مطلقاً في بغدادَ يتصرف في أمورِها كمـــا يتصـــرفُ الخليفـــةُ الشرعيُّ.

لقد عمل ابنُ العلقمي على الغدر بالخليفة المستنصر بالله، والخيانة لدينه، فباع نفسهُ وضميرَهُ لهولاكو، وعمد إلى تخفيضِ عدد الجنود المدافعين عن بغداد من مائة ألفي مقاتل إلى عشرة الآف، وسرّح تسعين ألفاً تمهيداً لغزو كاسح ظلاً لم لايُبقي ولايذر، ومن الطبيعي أنّ القلة لا تستطيعُ الصّمود أمام الكثرة، وقديماً قالوا: الكثرة تغلبُ الشجاعة .

وفي اليوم الثاني عشر من المحرم سنة سست و خمسين وستمائة زحف هولاكو بجيش كثيف قوامه مائتا ألف مقاتل لغزو بغداد واحتلالها، فوجَّة الخليفة العباسيُّ وزيره مؤيد الدين محمد بن العلقمي للمفاوضة، وهو لا يعلم أن وزيره قد خانفه، ومهد لمقلوبين هولاكوخان.

فأشار الوزيرُ ابنُ العلقمي على الخليفةِ أن يبعثُ إلى هولاكو ببعضِ الهدايا وأشار بعضُهُم ممنْ على شـــاكلةِ ابــنِ العلقمي أن تكونَ الهدايا يسيرةً، يريدون بذلك إشــازةً حنــق

هولاكو وإشعال نار غضبه وثورته، فاستحاب له الخليفة وأرسل شيئاً من الهدايا استصغرها هولاكو واحتقرها، واعتبرها هدايا رخيصة تحطَّ من قدره ولا تليق بعظمته، فانطلق بحيشية حتى بلغ بغداد وأحاط بها من ناحيتيها الشرقية والغربية، وجيوش الخليفة في غاية القلة والضعف لاحول لها ولا قوة، ولا يبلغ عدد أفرادها أكثر من عشرة آلاف مقاتل، وما عسى أن تفعل هذه القلة أمام تلك الأعداد الضخمة والهائلة ... وأنسي للعين أن تقابل المحرز ... ؟ ولهذا لم يستطع أحسد أن يقابل للمغول سوى عميلهم ابن العلقمي الذي حرج من بغداد فاحتمع بالسلطان هولاكو، ثم عاد إليها ليشير على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لمفاوضته على الصلح بإعطائية نصف حراج العراق.

لم يجدِ الخليفة من حل سوى الاستجابةِ لرأي وزيرو، فخرج في سبعمائةِ راكب من العلماء والفقهاء وأعيان الدولية والأمراء، فلم يكادوا يقتربون من منزل هولاكو حتى حُجبوا عن الحليفة، ومنعوا من الدخول على هولاكو إلا سبعة عشر نفراً انتهى همُ الخليفة، وأنزل الباقون عن مراكبهم وقتلوا عن نفراً انتهى همُ الخليفة بين يدي هولاكو، فسألة عن أشياء كثيرة، فاضطرب كلامُ الخليفة من هول ما رأى من الإهانية

والمذلّةِ والجبروت، ومن شدة ما لقيَ من سخريةٍ وضيق وحرجٍ لم يلقَها أحدٌ شهَدَ أن لا إله َ إلاّ الله وأنّ محمداً رُسُولُ الله.

ثم عادً الخلّيفةُ إلى بغدادً وفي صحبتِهِ مستشارُهُ نصيرُ الدينِ الطوسيُّ، ووزيرُهُ ابنُ العلقمي وغيرُهما، فأخذ شيئاً كثيراً من الذهبِ والحُلي والجواهرِ النفيسةِ وعساد بها إلى مجلسسِ هولاكو.

وكان الطوسيُّ وابنُ العلقمي وغيرُهما من المسافقين والمتآمرين على الإسلام وعلى الخليفة قد أشاروا على هولاكو بعدم الصلح، وقال له أبنُ العلقمي : منى وقع الصلح، وقال له أبنُ العلقمي : منى وقع الصلحة على المناصفة (١١) لن يستمرَّ هذا سوى عامٍ أو عامين، ثم يعودُ الأمررُ إلى ما كان عليه قبل ذلك.

ومضى هو وغيرُهُ من المنافقين يزخرفون لـــــه القـــولَ، ويزينون له قتلَ الخليفةِ، ويحسنون له الزحفَ على بغدادَ، حـــــق أوغروا صدرَهُ على الخليفةِ وأثاروا حنْقَهُ على المسلمين.

# مقتلُ الخليفة وسقوطُ بُغداد''

قيلَ إن هولاكو تَمَيَّبَ فِي أُولِ الأَمْرِ قَتَلَ خَلِيْفَةِ المسلمين، فَهُوَّنَ عَلِيهُ ذَلِكُ ابنُ العلقمي ليصلُ إلى مَأْرَبُهُ ، ويحقق أحلامَــهُ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المناصفة : أن يكون نصفُّ خراج العراق لهو لاكو، والنصف الآخر للخليفة. <sup>(5)</sup> بغداد : عاصمة العراق، ومن قبل كانت دار الخلافة العباسية، وكان يقال لها جنسة الأرض ومدينة السلام وقبة الإسلام وتجمع الرافدين.

بمصانعةِ هولاكو وإرضائِهِ ليكونَ من خاصتِهِ ومعاونيه ، فلــــم يزل به حتى أمَرَ بقتلِهِ، فباؤوا جميعاً بإثمِهِ وإثْمِ جميع من قتِلَ معه من المسلمين.

ثم تقدم هولاكو فدخل بجنوده بغداد وأطلق أيديسهم في البلد، فعاثوا فيها الفساد، واستباحوها أربعين يوماً فقتلوا جميع من وصلوا إليه من الرجال والنساء والأطفال، والكهول والعجزة، وهرب كثير من أهل بغداد من بطشهم فدخلوا في الآبار وأماكن الحشوش (١١) ومواضع القمامة، وكمنوا فيها أيامل لا يجرؤون على الظهور خوفاً من القتل، وكان كشير منهم يجتمعون بالخانات ويغلقون عليهم الأبواب وجنوب ود التار يتبعو هم فيفتحو لما عليهم إمّا بكسرها أو إحراقها بالنسار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعلى الأماكن وإلى أسطحة المنازل فيقتلو هم عليها، حتى لقد روي أن الدماء كانت تحري

وكذلك كانوا يلوذون إلى المساحد والربطِ ليحتموا بها فيدخلونها عليهم دون أن يرعوا لها حرمــة، أو يحــترموا لهـا قدسية، فلم ينجُ منهم أحدٌ سوى أهلِ الذمـــةِ مــن اليــهودِ

<sup>(</sup>١) الحشوش جمع حش وهو موضع قضاء حاجة الإنسان، وقيل: الحش : البستان لأن النــام كانوا يقضون حواتجهم فيه قبل اتخاذ المراحيض.

والنصارى، ومَنِ التجأ إليهم أو إلى دارِ الوزيرِ ابنِ العلقمــــي، ومن دفع إليهم أموالاً كثيرةً من التجارِ وأهلِ اليسارِ فســــــلموا وسلمَتُ أموالُهُم.

وغدَتْ بغدادُ كأنها خرابٌ ليس فيها إلاّ القليلُ من الناسِ وهم في خوف وجوع وقلق وذلةٍ بعد أن كانَتْ آمَن المسدنِ وآنسَها، وحاضَرةَ الدُنيا، وجنةَ الأرضِ، حتى لقد بالغ بعضُهمَ في وصفها فقال: بغدادُ حاضرةُ الدنيا وما عداها باديةٌ.

بعدادُ يادارَ الملسوكِ ومُجتَسى صنوف المسنى يا مستقرَّ النابر وياجنةَ الدنيا ويا مجتنى العنى ومنسطَ الآسالِ عبد المتساجر هذا ... وقدِ اختُلِفَ في عدد مَنْ قُتِلَ ببغسدادَ في هنا الهجومِ الظالم، فقيل: ألفا ألف نفس والله أعلمُ، ولقدِ استمرّ وثمانُمائةِ ألف، وقيل: ألفا ألف نفس والله أعلمُ، ولقدِ استمرّ السيفُ يعملُ برقاب المسلمينَ أربعين يوماً، وأضحَتِ القتلى في الطرقات كالتلال، وقد سقط عليهم المطرُ فتغيرتْ صورُهسم، وأنتنت ما وتحتهم، وتلوّتَ الجوّ، وفسسد الهسواء، وانتقلستِ الجو وفساد الريح، فاجتمع على الناسِ مصائبُ كثيرةٌ : الفقـــرُ والغلاءُ والوباءُ والفناءُ والقتلُ والطعنُ والطاعونُ، فإنّا لله وإنّــــا إليه راجعون.

وبعد مضي أربعين يوماً رُفِعَ السيفُ، ونوديَ بالأمـــان فخرج الناسُ من مخابِئهم كأهمُ الموتى إذا نُبشوا من قبورهِــم، وقد أنكرَ بعضُهم بعضاً، فلم يعرف الوالــــدُ ولــدَهُ ولا الأخُ أخاه، ثم هبّتُ عليهم ريحُ الوباء الشّديدِ فماتوا جميعاً، ولحقـوا يمَنْ سبقهم من القتلى، وكان ذلك في أواخر شهرِ المحرم وأوائل شهر صفر.

ولقد نظم الشعراءُ قصائدَ رقيقةً ذاتَ شحون يبثون فيها آلامهم وأحزانَهم لما حلَّ ببغدادَ وأهلِها، منها ما ذُكره تقــــيُّ الدين بنُ أبي اليسر:

لسائلِ الدمع عن بغداد أخبار فما وقوفُكَ والأحبابُ قد سلروا يازائرين إلى السزوراء لا تفدوا فما بذاك الحمى والدار ديسارُ (١٦ تاجُ الحلافةِ والربعُ الذي شَرُفَتُ به المعالمُ قد عقامُ إقفارُ أضحى لعصف البلى في ربعهِ أشوٌ وللدموع على الآثار آشارُ

<sup>(</sup>٦) الزوراء : مدينة ببخداد في الجانب الشرقي، وقبل في الجانب الغربي ، سميت بذلسك لازورار في قبلتها، والزوراء، دار بناها النعمان بن المنذر ، وقبل غير ذلك.

يانار قلمي من نار لحرب وغسسى علا الصليب على أعلى منابرهسا وكم حريم سَبَتْهُ التركُ غاصبسة وكم بدور على البدرية انخسسفت وكم ذخائر أضحت وهي شسلتمة وكم حدود أقيمت من سيوفهم ناديت والسَّبي مهنوكٌ بحرُ بحسم ناديت والسَّبي مهنوكٌ بحرُ بحسم

شَبَتْ عليه وواق الربع إعصارً وقام بالأمرِ مُسنْ يحويه ُ زُسَارُ وكان من دونِ ذاك السترِ أسسارُ ولم يَعُد لسدور مسه إدبارُ من النهاب وقد حازته كفارُ على الرقابِ وحُطّتْ فيسه أوزارُ إلى السفاحِ من الأعساءِ دعّارُ

# نهاية ابنِ العلقمي

لقد حان ابنُ العلقمي أمانتُهُ، ومرق من دينهِ، وتآمر على حليفةِ المسلمين، وباع نفسهُ للشيطان، وهو يحلمُ بمنصب رفيع وحظوة كبيرة، وأوقعَ نفسهُ في ورطة عظيمة، وجرَّ على أمتــةِ بلاءً شديداً جعله يحملُ أوزاراً كبيرةً تثقلُ كاهلَــهُ، وتعرضُــهُ للمذلةِ والهوان في الدنيا، والعقابِ الأليمِ في الآخرةِ ولن يجدَ له ولياً ولا نصيراً.

لقد باع نفسه للشيطان، بل لقد كان عوناً للشيطان، وكان الشيطان للإنسان خدولاً، يقودُه إلى مواقفِ الخذلانَ، ويخذلُهُ عند الجدِّ، ويتخلَّى عنه في مواقفِ الهولِ والكربِ.

لقد حرّ على الإسلام والمسلمين ويلات شديدةً، وحَلَــبَ إلى البلادِ بليّةً لم يُصَبِ الإسلامُ والمسلمون بَمثلها ليصـــلَ إلى مأربهِ، وينالَ أمنيتَهُ، ولَكنَّ الله خذَلَهُ، وردَّ سهمَهُ إلى صــدره، وحعلَ كيده في نحره، وأذلّهُ بعدَ العزة، وأحطّهُ بعــد المنعــة، هوالله علمون ﴾(١).

لقدِ اشترط ابنُ العلقمي على التتارِ أن يجعلوا الخلافة لرجلٍ هو عنه راض، فلم يوافقوه على ذلك بل سلسخروا منه واستهجنوا رأيهُ وقالوا له: أنّى لك أن تشترط علينا ...!! ومني كان الناسُ يشترطون على التتارِ ...؟ بل ومني كسان التسارُ يأذنون لأحدٍ أن يشترط عليهم ...؟

ثم حملوه وألقوه بين الخدم، وأسندوا إليه أشق الأعمال وأقذرها ، ولم يتم له ما أراد، وذاق من التتار الذل والهسوان، وهو الذي قدّم إليهم خدمة في يوم واحد لا يحلمون بتحقيقها في عشرات السنين، فكافؤوه على ذلك بأقذر عمل وأقبح مهنة بعد أن كان عزيزاً في قومه يتمتع بأعلى رتبة وأعظم منسزلة فاثر الضلال على الهدى، والغي على الرشاد، والكفسر علسى

<sup>(</sup>١<sup>)</sup> الآية ٢١ من سورة يوسف .

الإيمان، وباء بإثمهِ وإثم جميع مَنْ قُتِلَ من المسلمين، فلم تطُـــلْ أيامُهُ، ولم يمهلهُ اللهُ بل أخذهُ أخذَ عزيز مقتدر، لقد قصَمَــهُ اللهُ تعالى في مستهلٌ شهر جمادى الآخرة من نفسِ السنةِ التي أعــلن فيها التتارَ على دخول بغداد، ومات غماً وكمداً لا رحمـــهُ اللهُ ولا عفا عنه، وذلك جَزاءُ الخائنين . ﴿(ذلك بمــا قدّمـتْ أيديكم وأنَّ اللهَ ليس بظلام للعبيد﴾. (١)

قال بعضُهم يرثى بغدادَ وأهلَها:

بادَتْ وأهلوها معاً فبيوتهم ببقاءِ مولانا الوزيرِ خرابُ

وقال آخرُ :

ياعصبة الإسلام نوحي واندبي حزناً على ما تم للمستعصم دست الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقمي روي أن امرأة رأثه وهو في الذل والهوان فاقتربت منه وقالت له: يا ابن العلقمي، هكذا كان بنو العباس يعاملونك...؟

فُوقعَتْ كلمتُها في قلبه، وأثرتْ في نفسهِ تأثيراً كبيراً جعلَتُهُ ينقطعُ في داره إلى أن مات كمداً وضيقاً بعد أن ذاق الخزي في الحياة الدنيا، ولعذابُ الآخرة أشدُّ وأبقى، وقد رأى بعينيــــه،

<sup>(</sup>١) الآية ٥١ من سورة الأنفال.

وسمع بأذنيهِ من الإهانةِ من التتار الذين مالأهم، وسمحَ لنفســـهِ أن يكونَ عوناً لهم على بلادِه وأمتِهِ وأبناءِ حنسِهِ ودينهِ ...!!.

# التعريف بالستعصم أمير المؤمنين

هو المستعصمُ بالله أبو أحمَدَ بنُ المستنصرِ باللهِ آخرُ خلفاءِ بني العباسِ بالعراقِ الذين ينتهي نسبُهم إلى سيدِنا العباسِ بــــنِ عبدِ المطلب عمّ النبي ﷺ .

ولدَ سنة تسع وستمائةٍ، وبويعَ له بالخلافةِ في العشرين مـن جمادى الأولى سنةً أربعين وستمائةٍ.

وقَتِلَ في يومِ الأربعاءِ الرابعَ عشرَ من شهرِ صفرَ سنةُ ســـتٍ وخمسين وستمائةٍ.

كان جميل الصورة، حَسَنَ السريرة، صحيحَ العقيدة مقتدياً بأبيه المستنصر في العدلَ والإحسان، وإكرام العلماء، وكَـــان متمسكاً بالسنة كأبيهِ وحدّه، ولكنه لم يكنُ مثلهماً في التيقــظ والحزم وعلوّ الهمةِ.

و كان للمستعصم أخٌ يُعرفُ بالخفاجي يزيــــــدُ عليـــه في الشجاعةِ والشهامةِ، وكان يقولُ : إنْ ملّكني الله الأمرَ لأعــــرَنّ

بالجيوش لهر جيحون (١)، وأنتزعُ البلادَ من التتارِ وأستأصلُهم، فلما توفي المستنصرُ لم يرَ أربابُ الدولةِ وأصحابُ الحلِّ والعقيدِ تقليدَ الحفاجي الأمرَ، وخافوا شجاعتهُ وحزمَهُ وسطوتَهُ، وآثروا المستعصمَ للينهِ وانقياده، وكألهم حاكوا خيوطَ المؤامرة بليسلِ ليكونَ لهمُ الأمرُ الذي انتهى بتدبيرهم إلى المستعصم، ألى وزيره مؤيدِ الدينِ بنِ العلقمي الذي تآمر علسي المستعصم، ولعبَ به كيف أراد، فأهلك الحرث والنسل، وباعَ نفسهُ للتتارِ كما علمنا، فكان إذا حاءهُ خيرٌ من التتارِ كتمَسلُ عنِ الخليفةِ، وطالَعهم بأخبارِ الخليفةِ إلى أن حصل ما حصلً ليقضيَ اللهُ أمراً كان مفعولاً.

# العالمُ الإسلاميُّ إبانَ الغزو الغولي

كانَ العالمُ الإسلاميُّ كما تقدم يسسيطُرُ عليه ضعفٌ سياسيٌّ، واختلافٌ مذهبيٌّ، ونزاعٌ طائفيٌّ مزّقَ جسدَ الأمسةِ وجعلها دويلات صغيرةً عاجزةً عن الوقوف في وجه تقدم الزحفِ المغولي الهمجي، ففي الشامِ نرى أن الحكمَ الأيوبيُّ قه

<sup>(</sup>١) نحر جيحون : هو بالفارسية هرون، وهو اسم وادي خراسان على وسط مدينة يقال لهـــــا جيهان فسبه الناس إليها، وقالوا : جيحون على عادقم في قلب الألفاظ وسمي بذلك لاجتياحه الأرضين.

ضعفَ وكاد يتقلّصُ، وفي مصر انتهى تماماً بعد موت الصالح نجم الدينِ أيوبَ ونموضِ أم خليلِ التي يقال لها شمصَرةُ السدرُّ بأعباء الحكم، وما تبعَ ذلك من قيام حكم المماليكِ فيها.

وفي المغرب كان الحكمُ للعبيديين الذين كانوا يزعمــــون ألهم أبناءُ فاطمةً الزهراء ابنةِ رسول الله ﷺ .

وأما العراقُ وإيرانُ فقد حُسِمَ أمرُهما وســقطا في أيـــدي التتار الهمجيين كما تقدم.

## بدء حكم الماليك لصر

أولاً- المعزُّ عزُّ الدين أيبك :

يعتبرُ عزُّ الدين أيبكُ التركمانيُّ المؤسِّـــسَ الأولَ لحكــمِ المماليكِ بمصرَ، وقد قام حكمُهم على أنقاض حكم الأســـرة

الأيوبية بعد وفاة السلطان الملكِ الصالحِ أيوبَ الذي كان يقاتلُ الفرنجَ ليخرجَهُم من دمياط (١)، ثمَّ حدثَ أن مرض ثم تُسوفي في ليلةِ النصف من شعبان، فأخفت جاريتُهُ أمَّ خليل المدعوةُ شجرة الدرِّ موتَهُ، وأظهرَتْ للناسِ أنه مريضٌ مدنفٌ لا يستطيعُ أن يقابلَ أحداً، ولكنها أعلمَتْ أعيانَ الأمراء الذين أرسلوا إلى ابنهِ الملكِ المعظم توران شاه، وكان بحصن كيفا (٢٠)، فلما قلم عليهم توجوه ملكاً وبايعوه أجمعين، ولم يكد يتسلمُ مقاللدَ الحكم حتى جهز جيشهُ ومضى لقتال الفرنج، فقاتلهم وانتصو عليهم وأخرجَهم من دمياط بعد أن قتل منهم ثلاثين ألفًا، وقيل: مائة الفي، ثم لم يلبث أن قُتِلَ على أيدي حندِ أبيهِ وذلك بعد شهرين من تتوجه ملكاً.

ولعلها كانت مؤامرةً نُسجَتْ خيوطُها بليل بزعامةٍ عـــزِّ الدين أيبك، وشجرة الدرِّ، وكان أيبك أول مَنْ باشرَ ضـرب الملكِ توران شاه، ضَربه في يدِه بالسيفِ فقطع بعض أصابعِـــهِ فهرب إلى قصر من خشب فحاصروه فيه، ثم أحرقوه عليـــه، فخرج مستجيراً برسول الخُليفةِ فلم يجيروه، فهرب منــهم إلى

معركة عين جالوت

النيلِ فدخلهُ ثم خرجَ منه، فقتلوه بطريقةٍ فظيعةٍ وبشعةٍ، وجعلوا يركلونه بأرجلهم وهو يستغيثُ فلا يغاثُ حتى مات رحمــه اللهَ تعالى.

تعالى.

كلُّ ذلك من تخطيطِ شجرة الدُّرِّ التي تسلَّمَتْ بعد ذلك كُو ذلك من تخطيطِ شجرة الدُّرِّ التي تسلَّمَتْ بعد ذلك مقاليدَ الحكم، ثم تزوجَتْ عزَّ الدين أيبك، ولم يلبثِ المماليكُ أنْ أقاموا لهم صبياً من بني أيوب، وهو الملكُ الأشرفُ مظفرُ الدين موسى بن الناصر يوسف بن المسعود إقسيسِ بن الكاملِ، ثم استقلَّ عزُّ الدين أيبكُ بالملكِ مع زوجتهِ شجرة الدُّرِّ، كللُّ هذه الأحداث الكثيرة والمتسارعة حَدَثَتْ في سنة عُمانٍ وأربعين وستمائة.

ثم ظهر في زمن حكم أيبك فارس شريرٌ يقال له (أقطلي) وكان قد قدم من صعيدِ مصر ومعه جماعة من المفسدين وقطاع الطرق يعرفون باسم البحرية، فعاثوا في الأرض الفساد، وزرعوا فيها الخوف والرعب، وقتلوا الناس، وأسروا بعضهم ولهبوا الأموال، ولم يكترثوا بعز الدين أيبك، ولم يلتفتوا لأمره، ولا لزوجته شجرة الدري الأمر الذي أزعج أيسك وأقصص مضجعة، وأفقده هيبتة، وكاد يقضي على ملكيه، فاستشار زوجته بقتل أقطاي، فوافقت معه على ذلك فعمل له مكيدة

استطاع أن يقتلَهُ فيها، وأراح اللهُ المواطنين المصريين من شــــرِّهِ وفسادِه، وحافظ أيبكُ على هيبتِه، ووطَّدَ أركانَ دولتِهِ.

وَتَذَكُر بعض المراجع أَنه كان كَرْيَماً شَجَاعاً عادَّلاً، محبَّ اللهِ، متمسكاً بالسنةِ معيناً للفقراء، كثيرَ الإنفاق في سبيل الله، وقد أوقف مدرسة بمصر يقالُ لها ( المدرسة المعزِّيةُ) وأوقَّ فَ أعمالاً أخرى كثيرةً تشهدُ بجوده وكرمِهِ وسداده.

## ثانياً \_ شجرة الدُّرِّ :

يروى أن عرَّ الدينِ أيك عزم على الزواج من ابنة صاحب الموصلِ بدر الدينِ لؤلؤ، فلما علمَتْ زوجتُهُ شحرةُ الدُّرِ بذلك أكلَتْها الغيرةُ وأرادَتْ أن تقتلهُ، فأمرَتْ جواريَها أنْ يمسكنته له لله فما زالتْ تضربُهُ بقباقيبها والجواري ممسكات به حتى مسات فهما زالتْ تضربُهُ بقباقيبها والجواري ممسكات به حتى مسات نحوها يتقدمُهُم مملوكه الأكبرُ سيفُ الدينِ قطُز، فلما رأوا أيبك بين أيديهنَّ ميتاً، عمدوا إلى شجرة الدُّرِ فقتلوها وألقَوها بين القمامةِ والقاذورات مكشوفة الجسدِ غير مستورة العورة، العورة، وذلك بعد الحجاب المنبع، والمقام الرفيع، وبعد أن ضرب اسمُها على المنابر، على الدراهِمِ والدنانير، وذكرها الخطباءُ باسمها على المنسابر، عمد عن خلات

ودعُوا لها في المساجدِ والمدارسِ أصبحَتْ ذليلةً مهانةً ملقاةً بـين القاذورات، فلا تُعرف بعد ذلك بعينها ولا رسمِها، فســـــبحانً مَنْ له العزةُ والخلودُ والبقاءُ ... !!

﴿ كُلُّ شَيِّ هَالَكَ إِلَّا وَجَهَهُ لَهُ الْحَكُمُ وَإِلَيْهُ تَرْجَعُونَ﴾(١)

﴿ قُلِ اللَّهُمُّ مَالَكَ المُلكِ تُوتِي المُلكُ مَنْ تَشِاءُ وتَنزَعُ المُلكَ مِمَّنْ تشاءُ وَتُعِزُّ من تشاءُ وَتَذِل مَنْ تشاءُ بِيدِك الخيرُ إنَّك على كل شيء قدس (٢) . الله

هذا ... وقد بقيت شحرةُ الدرّ ملقاةً في مكانها ثلاثةً أيــلم، ثم نقلَتٌ إلى تربةٍ لها بالقرب من قبر السيدة نفيسةً في مدينــــة القاهرة.

وكانت تتمتعُ بشخصيةٍ قويةٍ، وعقل راجح، وذكاء حـلد، ونفوذ كبير، فلما علمت أنه قد أُحيطَ بمَا أَتَلَفَتُ كَتْـــيّراً ممـــًا لديها من الجواهر النفيسةِ، واللآلئ الثمينةِ، لا لها ولا لغيرهـــا، حطمَت جميعَ ذلك بالهاون.

وكانت شجرةُ الدرُّ تركيةُ، وكانت جاريةُ للملكِ الصلخ نجم الدين أيوبَ، وكان ولدُها خليلٌ منه، من أحسن الفتيــــانَ

<sup>(</sup>۱) الآية ۸۸ من سورة القصص . (۲) الآية ۲۲ من سورة آل عمران.

شكلاً، وأهمِلِهم صورةً، وكانت تحبُّهُ حباً جماً، لا تفارقُـــهُ في سفر ولا حضر، وقد مات وهو صغيرٌ، فحزنَتْ عليـــه حزنـــاً شديداً، وبه كانت تكنّى.

وبعد مقتل عرِّ الدينِ أيبكَ قام في الملكِ بعدهُ ولدُهُ نــــورُ الدينِ عليِّ، ولُقَّبَ بالملكِ المنصور، وكان مستشارُهُ الشــخصيُّ ومديرُ مملكتِهِ مملوكَ أبيهِ سيفَ الدين قطز، ثم عزله قطز واستقلَّ بالملكِ بعده نحواً من سنةٍ تقريباً، ولقَّبَ بالملكِ المظفر.

# ثالثاً \_ الملك المظفر قُطُز :

هو سيفُ الدينِ قُطُز بنُ عبدِ اللهِ التركيُّ، أخصُّ مماليكِ عزِّ الدين أيبكَ، وأحدُ مماليكِ الملكِ الصالح أيوبَ بن الكامل.

كان بطلاً شجاعاً شهماً مقداماً كَثيرَ الخيرِ، ناصحاً للناسِ، محباً للإسلامِ وأهلِهِ، وكان الناسُ يحبونهُ كثيراً ويدعونَ له علــى المنابر وخلفَ الصلوات.

وله من المناقِب الحَميدة، والأخلاق المجيــــدة، والمواقــفِ العظيمةِ ما يشهدُ له بعلوِّ الهَمَّةِ وصدق التضحيةِ، وإخــــلاص النيةِ، والتفاني في سبيل دينهِ وأمتِه، فلما بدأ التتارُ بمحومِـــهمُّ الهمجي الكاسح خشي السلطانُ قُطُز أن يقعَ الخوفُ والوهـــنُ بين المقاتلين، وتختلف كلمةُ المسلمين لصغرِ سنِّ الملــكِ نــورِ الدينِ على بن أيبكَ، فعزلَهُ ودعا بالبيعة لنفسِهِ فبـــايعوهُ بـــلاً الدينِ على بن أيبكَ، فعزلَهُ ودعا بالبيعة لنفسِهِ فبـــايعوهُ بـــلاً

تردُّد، ثم مضى إلى التتار فقاتلهم، فجعـــل اللهُ تعــــالى نصــــرةً الإسَّلامِ والمسلمينَ على َيديهِ كما سيأتي توضيحُهُ إنْ شـــاءَ اللهُ تعالى.

### تواضعه، وثقته بالله ورسوله

روى أحمدُ بنُ الأثير كاتبُ السرِّ في أيام الناصر صــــاحب دمشقَ قال : كنا مع الناَصرِ بوطاة<sup>(١)</sup> برزةَ إَذ حاءتَ الكتــــبُ تخبرُ أنَّ قطز قد تولِّي الملكَ بمصرَ، فقرأتُ ذلك على السلطان، فقال: اذهَب إلى فلان وفلان وفلان فأخبرهم هذا.

قال : فلما حرحتُ عنه لقيني بعض الأحناد فقـــال لي : جاءكُمُ الخبرُ من مصر بأن قطز قد تملُّك ...؟

فقلتُ : ما عندي من هذا علمٌ، وما يدريكَ أنت بهذا ...؟ قال : بلي، والله سيلي المملكة ويكسرُ التتارَ.

فقلتُ : من أين تعلمُ هذا ...؟

فقال : كنتُ أحدمُهُ وهو صغيرٌ، وكان عليه قملٌ<sup>(٢)</sup> كثـيرٌ فكنتُ أَفلَّيه وأهينُهُ وأَذُمُّهُ، فقال لي يوماً : ماذا تريدُ أن أعطيَكَ إذا ملكتُ الديارَ المصريةَ ...؟

فقلتُ له: أنتَ مجنونٌ ...؟

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الوطاه : الأرض، وبرزة : قرية من غوطة دمشق. <sup>(۱)</sup> القمل:معروف واحدته قملة، وهي دوبية صغيرة تعلق بالرأس والثياب عند تراكم الأوساخ

معركة عين جالوت

فقال : لقد رأيت رسول الله ﷺ في المنام وقال لي : أنـــت تملك الديار المصرية وتكسر التتار، وقول رسول الله ﷺ حــــق لاشك فيه، فقلت له حينئذ : أريد منك خمسين فارسا.

فقال : نعم، أبشر.

قال ابن الأثير: فلما قال لي هذا قلت له: هـذه كتـب المصريين بأنه قد تولى السلطنة، فقال: والله ليكسرن التتـار، وكان كذلك.

وكان رحمه الله تعالى رجلا صالحــــا، كثـــير الصــــلاة في الجماعة، و لم يكن يتعاطى المسكر ولا شيئا مما يتعاطاه الملوك.

<sup>(</sup>١٦) البداية والنهاية لابن كثير.

## استمرار الزحف الغولي وسقوط حلب

بعد سقوط بغداد وقتل الخليفة سنة ٢٥٨ وقتل الخليف ق المستعصم تابَع المغول زحفهًم المدمِّر بقيادة هولاك و باتجاه الأجزاء الشمالية لبلاد الشام، وكانوا قد عقدوا تحالفات مسع ملك الأرمن وملك إنطاكية الصليبي تمهيداً لغزو الشام، وكانتْ مدينة حلب هدفهُم الأول.

هذا ... ولم يكن حينئذٍ للمسلمين خليفة بعد المستعصم، فالعراق وخراسان وسائر بلاد المسلمين في المشـــرق وإيــرانُ ترزحُ تحت وطأة الاحتلالِ المغولي. فلم يبقَ في الميدانِ للتصــدي لهذا الهجوم الكاسح سوى مصر والشام.

فمصرُ كان يَحَكَمُها السلطانُ قطز كما تقدم، والشامُ يحكمُها الأيوبيون، وقد ضَعُفَ أمرُهم، فكانوا أعجزَ مسن أن يواجهوا المغولَ منفردين، لاسيما وألهم كانوا مشغولينَ بقتال بعضِهم، فدمشقُ وحلبُ كان يحكمُها الملكُ الناصرُ بنُ العزيرَ ابنِ الظاهرِ، وبلادُ الكركِ(١١) والشوبكِ يحكمُها الملكُ المغيثُ بنُ

<sup>(1)</sup> الكرك : اسم لقلعة حصينة جداً في طرف الشام من نواحي البلقاء، بين أبلة وبحر القلــــزم وبيت المقدم، والشوبك : قلعة حصينة قريبة من الكرك.

العادل بن الكامل محمدِ بن العادل أبي بكرِ بن أيسوب، وهسو مشغولٌ بحربهِ مع الناصرِ صاحب دمشق وحلبَ على المصريين، ومعهما الأميرُ ركنُ الدينِ بيبرسُ البندقداري، وقد عزموا جميعاً على قتالِ المصريين وأخذِ مصرَ منهم.

وبينما هم كذلك على هذه الحال السيئة إذ الأنباء تتواتــرُ إليهم بقصد التتار بلاد الشام، وألهم قد عبروا الفــرات علــى حسور خشبية ضخمة كانوا قد أعدّوها مســــبقاً وهـــمُ الآن يحاصرون مدينة حلبَ.

لقد تسمَّر حكامُ الشامِ في أماكِنهم، وأصبحوا حيارى من أمرهم، ماذا عليهم أن يفعلوا ...؟ أيتابعون قتالَهم مع إخوانهم في مصرَ، ويُخلوا الطريقَ للتتار لاحتلال الشام كلَّهم الرحسها ...؟ أم يصالحوهم ليكونوا يداً واحدةً وصفاً وأحداً أمام الزحسف المغولي الجارف ...؟ وهم يدركون تماماً أهسم لا يستطيعون الوقوف في وجههم منفردين، لاسيما وقد انتشرَت أعمسالهم الإرهابية حتى ملاًت البلاد، وتولَّد عند الناسِ أن المغول أسووا النفوس، وسيطروا على القلوب، وزرعوها خوفاً ورعبا وهلَعلَه وأنه لا يمكن لجيش مهما بلغ من العدد والعُدد، والقوة والمنعة أن يقف أمامهم بحال من الأحوال، ولقد زحف المغول علسي

ولكنَّ فكرَّةُ مصالحةِ المماليكِ والاستنجادِ هِ جاءَت متأخرةً، فلم يتمكنِ الأيوبيون مع ضعفِهم وانشغالِهم بخلافاتِهم من الوقوف في وجهِ تدفقِ التيار المغولي، فكانتِ النتيجة احتلال المغولِ معظمَ بلادِ الشامِ، كما سيأتي بيائهُ في موضِعِ إنْ شاء اللهُ تعالى.

## رسالةٌ من هولاكو يهددُ فيها حكامَ حلبَ

كتب هولاكوخان إلى حكام حلب كتاباً يهدِّدُهم فيه، ويحذَّرُهم مغبة المقاومة اليائسة، ويطلبُ إليهم مغبة الماستسلام، ويصورُ لهم ما حلَّ بالعصاة، وما فعلوه هم بالعباد والبلاد، يريدُ بذلك تحطيم روح المقاومة لديهم، وزرع الخوف والهلع في قلوبهم، فكتب إليهم يقولُ:

(نحن إنما جننا لقتال الملكِ الناصرِ بدمشقَ، فـــاجعلوا لنــا عندكم شحنةً(١)، فإن كَانتِ النصرةُ لنا، فـــالبلادُ كلَّــها في حكمِنا، وإنْ كانت علينا فإن شئتم قبلتم الشحنة، وإنْ شــئتم أطلقتموه)

فأجابوه : ليس لك عندنا إلا السيف.

فعجب من جوابهم مع ضعفهم، ثم زحَفَ إليهم بجيوشِهِ الحرارة فأحاط بالبلد وفرض عليه حصاراً دام سبعة أيــــام، ثم أعطاهُمُ الأمانَ، فلما دخل البلاد غدر بهــم وســلط عليهم حنودة، وأطلق أيديهم يفعلون بالسكان ما يشاؤون، فنكّلــوا بحم، وقتلوا منهم خلقاً كثيراً لا يعلمُ عَدَدهم إلا الله عزّوجل، وهمبوا الأموال، وسبوا النساء والأطفال، وأنزلوا بهم قريباً ممــا أنزلوا بأهلِ بغداد، من قتلٍ وأسرٍ وهبٍ وتمثيلٍ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

<sup>(</sup>١) الشحنة : ذحيرة الحرب.

شاؤوا، وبقي أهلُها معتصمين في البيوت والخاناتِ والمســــاجِـدِ كأهُـم سجناءً، غرباءً عن مدينتِهم ومنازلِهم.

لقد دخل التتارُ مدينة حلبَ بلا مقاومة، فعــــاثوا فيــها الفساد، وحاسوا خلالَ الديار، وأهلكوا الحَـــرثُ والنسـل، وجعلوا أعزة أهلها أذلّة، وكان نائبُها الملكَ توران شـــاه بــنَ صلاح الدين، وكان عاقلاً حازماً، ولكنَّ الجيشُ خذلَهُ فلــــم يوافقُ معه على القتال، فحصَلَ ما حصَلَ، وكانَ أمرُ اللهِ قـــدراً مقدوراً، وكانَ أمرُ اللهِ قـــدراً مقدوراً، وكان أمرُ اللهِ قـــدراً

حتى إذا طار النذيرُ بأخبار التتار وما فعلوه بأهلِ حلب، فبلغَ مدينة حمص وحماة وغيرهما من مدن الشام، لهض أولسو الأمر وأصحابُ الرأي السديد من أهل حماة لمعالجة الموقسف، وتخاذ ما يرونه صواباً لحماية المدينة وأهلِها، فرأوا أن الحكمة تقضي بتشكيلِ وفد يذهب إلى حلب لقابلة هولاكسو واسترضائه وتسليمهِ مفاتيح المدينة حقناً للدماء، وطلباً للأمان. ووصل الوفدُ إلى حلب يحملُ مفاتيح حماةً فسلمها لهولاكو الذي استناب عليها رجلاً أعجمياً يدّعي أنه من ذرية خالد بن الوليد على يقالُ له (حسروشاه) فذهب إلى حماة نائبا عسن هولاكو، ومكث فيها وأمّن الناس على أنفسهم وأهلِهم.

وكان بقلعةِ حماةَ رجلٌ يقالُ له : مجاهدُ الديــــــنِ قيمــــاز، فسلّم القلعةَ لخسروشاه ودخل في طاعة التتار.

### سقوط دمشق

دخل التتارُ مدينة حماةً، وكان المنصورُ الثاني قد خرج منها متوجهاً إلى دمشق للمساهمةِ في الدفاعِ عنها، وكيان بقايا الأيوبيين مجتمعين على أرضِ برزة قرب دمشق استعداداً لصدة هجومِ التتارِ، وبينما هم كذلك إذ الأخبارُ تأتيهم بسقوط المدن، وتمديم الأسوارِ، وتدمير مستودعات الأسلحةِ والعتدد، وبيع الكتب بأبخسِ الأممان، فأدركوا حينئذِ الخطر الماحق الذي يتهددهم ويتربّصُ بهم، ولكنَّ الانقسامَ السياسيَّ الذي أشرت اليه فيما تقدم، وضعف بعضِ الحكامِ وتخاذهم وخيانة بعضهم حمل الخوف يستولي على بعضِ النفوس، وبخاصةٍ حين دحل عدد من الأمراء الأيوبيين في طاعةِ هولاكو.

لهذه الأسباب كلِّها مجتمعةً وجد الأيوبيون أنفسَسهم قـــد وقعوا بين فكّي كماشةٍ : التتارُ يتابعون زحفَهم ويلاحقونهــــم وكان هولاكو وهو مقيمٌ بحلب قد أرسل جيشاً مع أمسير له من كبار أمرائه، وأكفأ قواده يقسالُ له ه (كتبغسانوين أو كيتوبوقا) ومعنى نوين: يعني أمير عشرة آلاف مقاتل، فوردوا دمشق في أواخر شهر صفر، فدخلوها سريعاً من غير ممانعية، ولامدافعة، بل لقد تلقّاهم أمراؤها وكبراؤها بالترحيب وتقديم الطاعة، فنودي بالناس أن هولاكو كتب أماناً لسكان دمشق، فاجتمعوا، فقرئ عليهم بالميدان الأخضر، فأمِنَ الناسُ ولكسن بتحفظ مع توقع الغدر، كما فعل بأهل حلب.

هذا ... والقَلعة ممتنعة مستورة، وعليها المحانيق منصوبـــة، والأبصار شاخصة والقلوب متفطـــرة، والنفــوس متزلزلــة، والظروف صعبة وشديدة، والناس لا يأمنون الغدر والمكـــر، ولكنهم استسلموا لأمر الله وقضائه.

فتقَدَّمتْ جيوشُ التَتارِ، وخيولُهم تجـــرُّ منجنيقـــاً كبـــيراً وهائلاً، وهم راكبون على الخيلِ، وأسلحتُهم محمولــــــةٌ علــــى مركة عن حلات الأبقار، فأوقفوا المنجنيقَ ونصبوه على القلعةِ من الجهةِ الغربيــةِ، ثم أحضروا حجارةً كثيرةً جعلوا يرمون بما القلعةَ رمياً ســـريعاً كالمطر المتتابع، فهدموا كثيراً من أعاليها وشرفاتِها حتى تداعَتْ للسقوط، فأجاهم متولِّيها للصلح، ففتحوها، وحرَّبوا كلُّ بدنةٍ فيها، وأسقطوا أعاليَ بروحها، وقتلوا المتولَّىٰ بما، وهـــو بـــدرُ الدين بنُ قراحا ونقيبُها جمالُ الدين بنُ الصيرفي الحلبي، وسلموا اللعين متعاطفاً حداً مع الصليبيين الذين قدموا إليه، وقدَّموا بـين يديه الولاء والطاعة، فاستقبلهم، وأحسَنَ إليهم، وعظَّمَ أمرَهم، وذهبَتْ طائفةً منهم إلى حلب لمقابلةِ هولاكو، وأخذوا معــهم هدايا كثيرةً وتحفاً نادرةً، فأعطاهم فرماناً فيه أمانٌ لهم منـــه، فدخلوا من باب توما ومعهم صليبٌ كبــيرٌ منصــوبُ علــي رؤوس الناس، وهم ينادون بشعارهم ويقولون : ظهر الديـــنُ الصحيحُ دينُ المسيح، ويذمّون دينَ الإسلام وأهلَـــهُ، ومعـــهم أوان فيها خمرٌ، فكانوا يطوفون بما شوارع دمشقَ وأزقتَها، فـلا يمرُّونُ بباب مسجدٍ إلاَّ أراقوا عليه خمراً، وقماقمُ فيـــها خمــرٌ جعلوا يرشون منها على وجوه الناس وثيابهم، ويأمرون كــــلّ من يمرون به في الأزقةِ والشوارع والأسواق أن يقوم لصليبهم.

ودخلوا من درب الحجر فوقفوا عند ربـــاط الشــيخ أبي البيان، ورشوا عليه خمراً، وكذلك فعلوا أمـــام مســـحد درب الحجر الصغير والكبير، واحتازوا في السوق حتى وصلــوا دربُ الريحان، فتكاثرَ عليهمُ المسلمون فردّوهم، فوقف حطيبٌ منهم والمسلمين.

ورويَ أنهم دخلوا الجامعَ الأمويّ ومعهمُ الخمرُ، وكـــلن في نيتهم إن طالَتْ مدةً التتار أن يهدموا كثــــيراً مـــن المســـاجدِ وغيرها، ﴿ يَرَبِدُونَ أَن يَطْفُوا ۚ نُوسَ اللَّهِ بَافُواهُهُ حَ وَيَأْبِي اللَّهُ إِلَّا أَن يُسَحَّ نوبهُ ولو كرة الكافرون. هو الذي أمرسلُ مرسولُهُ بالهدى ودين اكحقّ ليظهرَهُ على الدَّبنِ كُلَّهِ ولو كرَّهَ المشركونُ ۗ (١) ﷺ.

لقد كانواً يفعلون ذلك تحَرشاً بالمسلمين لاستفزازهم وإثارهم، يريدونَ بذلكَ إشعالَ نار الفتنةِ بينهم وبين نصــــارى العرب بالشّام، ولكنَّ المسلمين كانوا أعقلَ مــن أن يثــوروا، وأحلمَ من أنَ يردُّوا على الصليبيين أو يقابلوا إساءتُهم وشَغَبهم بالمثل عملاً بقول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَلا تُستُّوا الذِن مُدعُونَ مِن دون الله فيستُّوا اللَّهُ عدواً بغير علـم ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) الآيتان ۳۲–۳۳ من سورة براءة. (۲) الآية ۱۰۸ من سورة الأنعام.

﴿ وَلا تَجَادَلُوا أَهُلَ الكِتَابِ لِلاَّ بِٱلَّتِي هِي أَحْسُنُ ﴾ (١).

فلما أسرف الصليبيون في غيِّهم، وتمـادوا في عدوانـهم، ضاقً المسلمون بمم ذرعاً، وشكوا ذلك إلى العلماء والفقــهاء والقضاة الذين شكَّلوا منهم وفداً رسمياً ليرفعوا الأمرَ إلى زعماءً التتار، فُكانوا أكثرَ شراسةً، وأقلُّ حياءً من الصليبيين، فســـحرُ منهم زعيمُ القلعةِ (إبل سيان) الذي كان أشدُّ وقاحةً من التتار والصليبيين، فأهان أعضاءً وفدِ المسلمين وطردهـم، بعـد أن أصغى لزعماء الصليبيين، وقرَّبهم وأكرمهم.

(ويكرون ويمكُرُ اللهُ واللهُ خر ُ الماكرينَ (٢).

﴿ وَلا يَحْسَبُنَّ الذَّبِنِ كَفَرُوا أَمَّا نَمْلِي لَهُ حَدُّ لاَنْفَسِهِ مِ إِنَّمَا نَمْلِي لهـ م ليزدادوا إمّا ولهـ عذابٌ مهنُّ ﴾ (٣) .

﴿ لَا يَعْرَبُكُ تَقَلُّبُ الذِّينَ كَفَرُوا فِي البِّلَادِ . مَنَّاعٌ قَلْيُمَلُّ ثُـمُ مأواهم حهند ويس المهاد (١) على .

<sup>(</sup>١) الآية ٤٦ من سورة العنكبوت. (٢) الآية ٣٠ من سورة الأنفال.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الآية ١٧٨ من سورة آل عمران. <sup>(٤)</sup> الآيتان ١٩٦٦–١٩٧ من سورة آل عمران.

# اجتماعُ الشاميين والصريين تحت قيادة قطز

رأى العقلاء وأصحاب الحلّ والعقد بالشام أهم لا يستطيعون الوقوف في وجه هجوم التتار إلا بوضع أيديهم في أيدي إحوانهم المصريين، والإجتماع تحت قيدادة موحدة. وبذلك يشكلون معاً قوة لا يُستهان بها، بل ربّما استطاعت من القوة أن تصد العدوان المغولي المتغطرس، ذلك أهم رأوا أن المماليك بمصر استطاعوا أن يطردوا الصليبيين من دمياط وغيرها، وأن يتغلبوا عليهم في أكثر من موقعة بعاصة وأن سلطانهم المظفر قطر رحل عاقل وشجاع بمحمل في نفسه عقيدة إسلامية صحيحة وثابتة ، ونخوة وشهامة وغيرة على الإسلام وأهله، ولقد افتتح في مصر عهداً جديداً، كان بدايدة طعيدة جميع المصرين.

لذلك توجَّه الشاميون إليه بقيادة ركن الديـــن بيـــبرس، والمنصور الثاني صاحب حماة، فألقوا قيادهم إلى المظفر قطــــز الذي استقبلهم أحسن استقبال، وأكرم نزلهم، ووعَدهــــم أن يكون معهم يدا واحدةً وصفاً واحداً لقتال العدو المشترك، وقد أدرك أنَّ الخطر جسيم، وأنَّ المغول سوف يدقون أبواب مصـر بعد فراغهم من الشام، ثم لن يتورّعوا أن يفعلوا فيها كما فعلوا

بغيرها من البلاد التي فتحوها، من قتل ونهب وسطو وتمثيل...!! وها هي طلائِعُهُم قد وصَلَتْ إلى غزةً (١)، فلا يستبعُدُ أن يقُوموا بمحوم كاسح على المصريين ويُحدِقوا بمم في عُقر دارهم، ولقدِ أصبحَ خطرُهُم وشيكا، وها هي ذي ساعاتُهُ قد دَقّتُ، ولحظاتُهُ قد أزفنتْ.

## مصيرُ الملكِ الناصر صاحب دمشق

لم يذهب الملكُ الناصرُ صاحبُ دمشقَ مع الشاميين إلى مصرَ، مع أنه رافقهِم حتى بلغ معهم قَطْيَةً (٢) فَلَم يدخل معهم مصرَ بل كرّ راجِعاً، ودخلها جميعُ من كان معهُ، ولو دخلسها معهم لكان حيراً له وأفضلَ مما انتهى إليه، فلقد دخل إلى ناحيةِ الكركُ (٣) فتحصّنَ بما، يقولَ المؤرّخون : ولبِّنَهُ استِمرَّ فيــــها، ولكنهَ قلقَ فركبَ ومضى بينَ الجبال يطوفَ أرضَ الله الواسعةُ حتى انتهى بمفازة من الأرض، فاستحار ببعض أمراء الأعراب، هذا والتتارَ يطوفُون البلادَ بحَثاً عنهُ حتى ألفَوهٍ عنــــــد الأمـــراَء المذكورين، فهجموا عليهم فقتلوا عدداً كبيراً منهم، وأهلكـــواً الحرث والنسلّ، ونهبوا الأموالَ، وحرّبوا الديارَ، وسبَوا النسلُّء، و خطفوا الأطفال.

<sup>(</sup>۱) غزة : مدينة في أقصبي الشام من حهة مصر بينها وبين عسقلان فرسنحان أو أقل وهمي مسن نواحي فلسطين غربي عسقلان . انظر معجم البلدان. (۲) قطية : قرية في طريق مصر في وسط الرمل قرب الفرّما. (۲) الكرك : تقدم تحديد موقعها.

ثمّ كرَّ عليهم فرسانُ تلك القبيلةِ من العـــرب، فـــاقتصّوا منهم، وقتلوا وسبَوا، وأغاروا على خيولِهم ودوابِهم فاستاقوها بأسرها.

ُ فكرَّ عليهمُ التتارُ فلم يدركوا لهم غباراً، ولم يستردّوا منهم فرساً ولا حماراً.

ومازال التتار يتابعون بحثهم عنِ الملكِ الناصرِ حتى وحدوه عند بركة زيزي<sup>(۱)</sup> فقبضوا عليه وأرسلوه مع ولدِه العزيزِ وهــو صغيرٌ إلى ملكِهم هولاكوخان وهو مقيـــمٌ بحلــب، فأودَعــهُ السحنَ ومازالَ مسجوناً حتى قتلوه في سجنهِ .

# رسلُ هولاكو بين يدي المظفر قطز

كتب هولاكوخان ملكُ التتار كتاباً يحملُ التسهديدَ والوعيدَ، والتخويفَ والترهيبَ، يطلبُ من السلطان المظفر قطز إلقاء السلاح والاستسلام، ويضربُ له فيه الأمثال بَمن عصيى أمرَهُ، وخرج عن طاعتِه، وما حلَّ به نتيجةً لعصيانه ومحاربته، فإن هو ألقى السلاح وأعلنَ الاستسلامَ كان آمناً، وإن لم يفعلْ فالويلُ له، يقولُ في كتابهِ:

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى تحديد موقعها، ولم يذكرها ياقوت في معجمه.

﴿ فَمَنْ طلب حربَنا ندِمَ، ومَنْ قصد أمانَنا سلِمَ، فإنْ أنتـــم بشرطِنا ولأمرنا أطعتم، فلكم مالنا وعليكم مــــا علينـــا، وإنّ حالفتم هلكتم، فلا تملكوا نفوسكم بأيديكم، فكثيرُ كم عندنا قليل، وعزيزُ كم عندنا ذليل، وبغير الإهانةِ ما لملوككم عندنــــا

إِنَّ هذه اللهجة القاسية تدلُّ على شـــخصيةٍ متغطرسـةٍ متعطشةٍ لإراقةِ الدماء، مهووسةٍ بحبِّ التسلُّطِ والاستبداد.

ولكنَّ هذا الخطابَ لم يُرهب المظفرَ قطز، ولم يؤثِرْ فَيه ولا في نفوس أمرائهِ وقادة حندِه شيئاً، بل لم يزدْهم ذلك إلاّ إيمانـــاً بالله، وثُقَّةُ بنصره وتأُييدِه، ذَلك أهم أدركُوا أهم هم حملةُ لواء الإسلام، وحماةً الدين والعقيدة والمدافعــــون عـــن الإســــلاَم والحضارة، وأنه على كواهِلهم سينهضُ الدينُ، وتعلـــو رايـــةً الإسلامِ، وعلى قرارِهم يتوقفُ مصيرُ أمةٍ ومدنيةٍ، ﴿ وَإِنَّهُ لَذَكُّ ُّ لك ولقومِكَ وسوف تُشأَلونُ اللهِ اللهِ اللهِ .

من أحل هذا جمعَ السلطانُ قطز أمراعَهُ ومعاونيه وقـــــادةَ الجندِ، وأحدُ يشاورَهم بالأمر، امتثالاً لقول الحقِّ تبارك وتعالى: ﴿ وَشَاوِبِهِمْ يَخِهِ الْأَمْرِ ﴾ (٢) أَ، ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُوبِهِي بِينِهِمْ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) الآية ££ من سورة الزخرف. (۲) الآية ١٥٩ من سورة آل عمران. (۲) الآية ٣٨ من سورة الشورى.

فقالَ أحدُ الأمراءِ: إنه – أي هولاكو – ليس بالإنســــان الذي يُطمأنُ إليه، فهو لا يتورَّعُ عنِ احتزازِ الرؤوس، وهــو لا يفي بعهدِه وميثاقِه، فإنّهُ قتل فحأةً خورشاه، والخليفة، وحسامً الدين عكه، وصاحبَ إربل بعد أن أعطاهُمُ العهدَ والميثـــاق، فإذا ما سرْنا إليه فسيكونُ مصيرُنا هذا السبيل.

وقال أخر: والحالة هذه، فإنّ كافة بلاد ديار بكر وربيعة والشام ممتلئة بالمناحات والفحائع، وأصبحت البلاد من بغداد حتى الروم خراباً يباباً ... وينبغي أن نختار مع هذه الجماعة السيت تريدُ بلادنا واحداً من ثلاثة : الصلح، أو القتال أو الجلاء عسن الوطن.

أَمَا الجلاءُ عنِ الوطنِ فأمرٌ متعذرٌ، ذلك لأنه لا يمكــــنُ أنْ نجدَ لنا مقراً إلاّ المغربَ وبيننا وبينه مسافاتٌ بعيدةٌ.

فأجابَ أحدُهم قائلاً : وليس هناكَ مصلحـــة أيضــاً في مصالحتِهم إذ أنّهُ لا يونّقُ بعهودهِم.

وأخيراً، وبعد أن أدلى بعضُهم بدلوه وأبدى برأيهِ، قــــال السلطانُ قطر : إنَّ الرأيَ عندي هو أن نَتوجَّهَ جميعاً إلى القتالِ، فإذا ظفرنا فهو المرادُ، وإلاّ فلنْ نكونَ ملومين أمام الخلق. واتفقَ الجميعُ على ذلك، واستحسنوه ورأوا أنه الصوابُ. ولقد لجأ السلطانُ قطز إلى تدبير جريء، وإلى رأي حكيم وحازمٍ رفع به الروحَ المعنويةَ عند شعبِهِ وقادَّةِ جندِهِ، ذلك أنــه أمر بصلب رسل هولاكو، فصلبوا بالليل.

# المُظفرُ قطرُ يقودُ الجيش إلي عين جالوت

وافق الجميعُ على القتالُ ومنازلةِ التتارِ لمنعِهم من دخول مصرَ، لذلك بادروا التتارَ بالهَجومِ قبل أن يبادروهم، فعبَّاً السلطانُ قطز جيوشَةُ وقدِ اجتمعتِ الكلمةُ عليه، ووضعَ الناسُ مصيرَهم بين يديه، ومضى يطوف البلاد، ويقطعُ المهاد، ويلوي الأرضَ حتى انتهى إلى الشامِ، فاستيقظ له جيشُ المغول وعليهم (كتبغانوين) أو (كيتوبوقا) وكان إذ ذاك في البقام فنهض كيتوبوقا بجيشهِ ومضى لمناجزة المظفر قطز، وقد أدهَشتَهُ عرأةُ قطز وشجاعتهُ، إذ أنه القائدُ الوحياتُ السذي بدأهم بالهجوم، لذلك استشار أصحابَ الرأي والعقل من جنادِه ما هو فاعلٌ أمام الهجوم الإسلامي غير المتوقع ...؟

ُ فأشاروا عليه بأنُّه لَاقِبَلَ لهُ بالمُظَّفرِ حَتَّى يطلبَ المددَ مــــن هولاكو. ولكن غرورَهُ وطيشَهُ وإعجابَهُ بنفسهِ أبى إلاَّ أنْ ينــــاجزَهُ سريعاً، فسار إلى قطز وسار قطز إليه فالتقيا على عين جالوت، حيثُ كانتِ المناجزةُ الكبرى، والملحمةُ العظمى أبدى فيـــها المسلمون بطولات رائعةً، وثبتوا فيها ثباتاً مشرفاً، وأبلوا فيــها بلاءً حسناً، وأظهروا فيها شجاعات عظيمةً تفوقُ الخيالَ.

وكان يوماً عظيماً ومشهوداً من أيامِ العـــربِ المســـلمين، ولسوف يبقى غرّةً في حبينِ تاريخِهم، وصفحةً بيضاءَ ناصعـــــةً من صفحات أمجادهم وبطولاتِهم ...!!

#### بدء القتال

وفي صبيحة يومِ الجمعةِ الخامس والعشـــرين مـــن شــهرِ رمضانَ المباركِ كانتِ الموقعةُ الفاصلةُ بين المسلمين والتتـــارِ في موضع يقالُ له (عين حالوت) في أرضِ فلسطينَ بين بيســــانَ ونابلسُ .

ولقد تفاءل المسلمون بالنصر قبل بدء القتـــال، واعتـــبروا وقوعَ المعركةِ في شهر رمضانَ بشارةً عظيمةً بنصرِ الله وتأييده، ذلك أن وقعةً بدر كانّتْ يومَ الجمعةِ في رمضانَ أيضاً، وكـــان فيها نصرُ الإسلامُ والمسلمين. وبدأ القتال قوياً ضارياً، وجعل المسلمون شعارهم في القتال: (واإسلاماه) وقدر الله تعالى أن ينتصر الإبهان على الكفر، والإسلام على الوئية، والإنسانية على البربرية، والخضارة على الهمجية، وقتل قائد حيش المغول كتبغانوين، أو كبتوبوقا قتله الأمير جمال الدين آقوش الشمسي، وقتل معظم قواد جيش التتار، وفر جنودهسم في الأرض، وتفرق معظم والد بحيش التتار، وفر جنودهسم في الأرض، وتفرق مرارة الهزيمة، وشربوا من الكأس التي أسقوها مراراً للآخرين. لقد هُرِم الجيش المغولي الذي لا يُقهَر، ودفع المغول لمسرة عرورهم وجبروتهم وغطرستهم غالياً جداً، وفقددوا حيرة فرسائهم ومعظم جنودهم، كما فقدوا هيبتهم ومكانتهم مسن فرسائهم ومعظم جنودهم، كما فقدوا هيبتهم ومكانتهم مسن

قلوب الآخرين. لَقد أدرك الناسُ أنَّ هؤلاء الهمجَ يمكنُ قهرُهم، ولقد قُهروا فعلاً وقُتلوا وهربوا وشُرِّدوا، وحُطَّمَتْ أسطورةُ الجيشِ الذي لا يُقهَّرُ على صخرة صمود المسلمين وبسالتِهم.

<sup>(</sup>١) زوال الشمس : ميلها جهة الغروب، والمراد : وقت الظهيرة.

لقد تحررت النفوسُ من الخوف الذي كان يسيطرُ عليها هؤلاء الهمج الرعاع وانتُزعَ الرعبُ الذي كان يمسلرُ قلوبَ الناس، ويزرعُ فيها الجبنَ والخورَ واليأسَ والقنوطَ، وعاد الأملُ الناس، ويزرعُ فيها الجبنَ والخورَ واليأسَ والقنوطَ، وعاد الأملُ يرف على النفوسِ من جديدٍ، وأحيا فيها الثقة بأنَّ كلَّ ظللمِ له نحايةٌ، وأنَّ كلَّ قوي سيأتيه مَنْ هو أقوى منه، ولقد تدخَّلتِ العنايةُ الإلهيةُ فكائتْ عوناً للمسلمين، وأنزلَ الله نصرَهُ على عباده، وهزَمَ الشرَّ وأعوانَهُ، ﴿فقُطِعَ دابرُ القوم الذين ظلموا والحَمدُ للهِ ربِّ العالمين﴾ (١). هي.

## مواقف بطولية

حين رأى جنود التتار مصرع قائدهم كيتوبوقا وغيره من قاديهم وفرسانهم، غادروا مواقعهم ولاذوا بسالفرار، فتَبِعُهُم المسلمون يقتلونهم في كلِّ جهةٍ، حتى تفرقوا في الأرض وجنود المسلمين يلاحقونهم من مكان لآخر وينزلون بمسم الضربات القاصمة والموجعة.

فلقد قاتل الملكُ المنصورُ صاحبُ حماةَ إلى حانب الملــــكِ المظفرِ قطز قتالاً شديداً، وأبلى يومنذِ بلاءً حسناً .

<sup>(</sup>١) الآية ١٥ من سورة الأنعام.

ولقد وقع في الأسرِ الملكُ السعيدُ بنُ عبد العزيرِ بنِ العادلِ، وكان يقاتِلُ مع التتارِ فأمر السلطانُ قطز بضرب عنقِهِ. والله الله الأشرفُ صاحبُ حمصَ سلاحَهُ، وسلَّمَ نفسَهُ للمسلمين وطلب منهمُ الأمانَ، وكان يقاتلُ مع التتارِ، فأمنه المظفرُ قطز، ثم ردَّ إليهِ حمصَ، وكذلك ردَّ حماةً إلى المنصورِ، وزادةُ معرةَ النعمان وغيرَها.

واتبعَ الفارسُ الكبيرُ ركنُ الدين بيبرس فلولَ المنهزمين من التتارِ ومعه عددٌ من الفرسان الشجعان يقتلونهم في كلِّ مكلن، ولم يزالوا يفعلون بهم كذلك حتى وصلوا إلى حلب، وهم خلفهم يقتلون فريقاً ويأسرون فريقاً، أما الأسرى فلم يمهلوهم فقتلوهم جميعاً لأنَّ تركهُم أحياءَ عبَّ ثقيلٌ عليهم.

ومن كان من التتار بدمشق أخلى موقعه منـــها واشــتدَّ هارباً، فتبعهُم المسلمون من دمشقَ يقتلونهم، ويأخذونَ مَــــنْ بأيديهم من الأسرى.

 وارتفعتِ الزغاريدُ، وعَلَتِ الهتافاتُ في الشوارع والأســواق وازدانتِ المساجدُ، وعلا المــآذنَ الآذانُ وشــعارُ التوحيــدِ، وتحولَتْ مدينةُ دمشقَ بأسرها إلى مهرجان كبير حافلِ بـالفرح والبهجةِ والسرورِ، بعد أنُّ حيَّمَ عليها حزنٌ مطبقُ اعتصرَ الناسَ المُا، وأدمى قلوهم أسى ولوعةً، ثم أبدَلَهُم اللهُ تعـالى بـالحزن فرحاً، وبالألم أملاً، وبالأسى سعادةً، وباللوعةِ غبطةً وسروراً. وصدق الله العظيم وهو القائلُ في كتابهِ الكريمِ : ﴿كُلُّ مِمْ هو في شأنُ (١)

مُ ﴿ وَعَدَ اللهُ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحاتِ لَيسُتَخْلِفَتُهُم في الأرضِ كما استخلفَ الذينَ من قبلهم ولَيمكنَ لهم دينهُمُ الذي ارتضى لهم ولَيْبَاتِلَهم من بعدِ خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومَنْ كفر بعد ذلك فَأُولْك همُ الفاسقون ﴾ ( \* الله على الله على الفاسقون ﴾ ( \* الله على الله ع

ولقد فرح المسلمون في جميع البلدان الإسلامية بنصر الله فرحاً شديداً، وقُرئَ القرآنُ الكريمُ في المساحد والمسدارسَ والمحالسِ العامة وفي البيوت، وأقيمت الصلواتُ شكراً لله تعللَ على نصر حديه، وخذلان عدوّه، ووقف الخطباء والعلماء والشعراء والأدباء أمام الناسِ يدعون للسلطان المظفر قطز وللمسلمين ولجميع الجاهدين في سبيلِ الله، ويمجدون أعمالهم

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة الرحمن. (٢) الآية ٥٥ من سورة النور.

معركة عين جالوت

البطولية ومواقفهم الرجولية والشجاعة، ويخلّدون ذكرى موقعة عين جالوت، وما قدّم فيها المقاتلون المسلمون من جهد مشكور، وعمل مبرور، وشجاعة فائقة، وتضحيات نادرة تستحقُّ الشكر والمدح والثناء والمجدد والعرفان من ذلك اليسوم الأغرِّ المشهود، وإلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها.

لقدِ انتهتَ معركةُ عينِ حالوتَ بنصرِ ساحق للمسلمينِ، وهزيمةٍ منكرة للتتارِ الهمجيين وأعادَتُ للإُِسلامِ وَّجهَه المشرق، وللمسلمين عُزِّتُهم وكرامتَهم.

وكبت الله الصليبين والمغول ومن والاهم مسن اليهود والمنافقين، وظهر ديسن الله في وعمل الله كلمة الذين كغروا السفلي وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أأ فتبدادر المسلمون الذين أهينوا بالأمس من قِبلِ الصليبين إلى كنيستهم التي انطلقوا منها، فأحذوا ما فيها وأحرقوها، وألقوا النار فيملح حولها فاحترقت منازل كثيرة لبقايا الصليبين، وملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً.

وانطلق الناسُ إلى رجلٍ من المنافقين كان حاسوساً للتتسرِ، ومعيناً لهم على أموال المسلمين يقالُ له: الفخرُ بنُ محمدِ بـــنِ يوسفَ بنِ محمدِ الكنجي فقتلوه داخل المسجدِ لسوءِ معتقدهِ و نفاقِه و خبث طويته.

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ من سورة التوبة.

وقتلوا غيرَه من المنافقين وعملاءِ التتارِ، فقُطِعَ دابرُ القــــومِ الذين ظلموا والحمدُ لله ربّ العالمين.

# شجاعة الملكِ المظفرِ قطر وبلاؤة

حين التقى الجمعان بعين حالوتَ قُتلَ حوادُ المظفرِ قطــز، فحعل يصولُ ويجولُ في أرضِ المعركةِ راحلاً مثبتاً قدميــه لا يتحركُ وهو يردُّ جموعَ المقاتلين المغول، فرآهُ بعضُ أمراءِ حنــدِه فترجَّلَ عن فرسِهِ وأقسمَ عليه ليركبنَّها، فامتنعَ الملكُ قطرَ وقالَ للأمير : ما كنتُ لأحرمَ المسلمين نفعك.

فَلامهُ بعضُ الأمراء وقال له : أيها الملكُ، لِمَ لا ركبـــتَ فرسَ فلان ...؟ فلو أنَّ بَعضَ الأعـــداءِ رآكَ لقتلـــكَ وهَلَــكَ الإسلامُ بسَّببكَ.

فأجابه بجواب ملؤهُ الإيمانُ بالله والثقةُ بنصره، فقال : أما أن إنْ قُتِلْتُ ذَهبتُ إلى الجنةِ، وأما الإسلامُ فله رَبِّ لا يُضيعُـهُ، قد قُتِلَ فلانٌ ... وفلانٌ ... وفلانٌ، وذكر عدداً من الملوك، فأقام الله للإسلام مَنْ يحفظُهُ غيرَهم، ولم يضيع الإسلام ...!!

## مقتلُ كيتوبوقا قائدِ جيش المغول

كان الخبيثُ كتبغانوين، أو كيتوبوقَ السماعدُ الأيمسنَ لهولاكوخان، وكان هولاكو يعتمدُ عليه كثيراً في الحمروب، فلقد فتح له أقصى بمسلاد العجم إلى الشام، وقد أدرك جنكيز خان جدّ هولاكو.

وكان كتبغا هذا يعتمدُ في حروبهِ ضدَّ المسلمين أمروراً لاإنسانيةً لم يسبقُهُ إليها أحدٌ، ذلك أنه كان إذا فتح بلداً سلق مقاتلتُه إلى البلدِ الآخرِ الذي يليه وطلب من أهلِ ذلك البلدِ أنْ يؤوا هؤلاء إليهم، فإنَّ فعلوا حصل مقصودُه في تضييق الطعام والشراب عليهم، وبذلك تقصرُ مدةً الحصارِ بسببِ ما يعانونـــهُ من فقدانَ الماء والمواد الغذائيةِ.

وإن امتنعوا عن إيوائهم عندهم قاتلهم بجنود ذلك البليد الذي فتَحَهُ من قبل، فإنْ حصل له الفتح وإلا كان قد أضعف أولئك هؤلاء حتى يقضي على الفريقين، فإنْ حَصَلَ الفتح وإلا قاتلهم بجنده الذين كانوا براحةٍ تامةٍ فيفتح هم البلد سريعاً.

وكان لَعنهُ الله يخاطبُ أهلَ الحَصن فيقولُ لهم : إنَّ ماعكم قد قلَّ فنخشى أنْ نأخذكم عنوةً فنقتلكم عن آخِركم، ونسيي نساعكم وأولادكم، فما بقاؤُكم بعد ذهابِ مائِكمَ.؟ فسافتحوا صلحاً قبل أنْ نأخذكُم قسراً. فيصدّقونه ويقولون له : إنَّ الماءَ عندنا كثيرٌ فلانحتـــاجُ إلى

ً فيقولُ: لا أصدقُ حتى أبعثَ مِنْ عندي مَنْ يشرفُ عليــه، فإنْ كان كثيراً انصرفتُ عنكم.

فيقولون : ابعَثْ مَنْ يشرفُ عليه.

فيرسلُ إليهم رجالاً من جنوده معهم رماحٌ بحوفةٌ محشوةٌ سُمّاً، فإذا دخلوا ذلك الحصنَ أدخلوا رماحَهُمُ المسمومةَ على أهم يكتشفون كميةَ الماء، فيخرجُ السُمُّ من تجويفِ الرمـــاحِ فيستقرُّ في داخلِ الماء، فإذا شربوا منه كان سببَ هلاكِهِم وهم لا يشعرون.

وكان ضخماً طويلاً له لحيةٌ طويلةٌ مسترسلةٌ، وكان مهيباً شديدَ السطوة.

فلما بلغَهُ خروجُ الملكِ قطز فوجئَ بهذا الخبر، وغضــــبَ غضباً شديداً، وأخذَتُهُ العزةُ بالإثم، وقال حانقاً مُغضباً : كيف يبدؤونني بالقتال، وأنا مَنْ أبدأُ الناسَ ...؟

كيف يجرؤُ هذا المسلمُ أنْ يأتيَ بجنوده إليَّ قبل أن أنذرهُ...؟ إنّهُ الكبرُ والغرورُ والغطرسةُ والعزةُ بَالَإِثمِ فحسبُهُ حــــهنمُ ولبئسَ المهادُ. قال هذا، وكان معسكراً في البقاع، فاستشار الأشـــرف صاحب حمص، والحجير بن الزكي ومن كان يقاتلُ معه مـــن المنافقين الذين سيطر عليهمُ الخوف فدانـــوا لـــه ولهولاكــو بالطاعة، فأشاروا عليه بأنه لا قِبَلَ له بالملِكِ قطز حتى يســـتمدًّ هولاكو بالرجال والمقاتلين.

فلما التقى الجيشان حمل كيتوبوقا على ميسسرة جيش المسلمين فكسرها، فرآه الأميرُ جمالُ الدينِ آقــوشُ السَمسي فحمل عليه، وصمد له، ثم لم يلبثُ أنْ أرداهُ قتيسلاً، فحملِ المسلمون على التتار حملة رجل واحدٍ جعلوهم شـــندر مَــذر وهزموهم هزيمةٌ منكرةٌ، ومضوا حلفهم يطاردونهم ويقتلسون فريقاً منهم ويأسرون فريقاً، فلم تنته هزيمتُهم حتى بلغوا حلب كما تقدم، فكان من جملة مَنْ أسروا ابن كيتوبوقا، وكان شاباً جيلاً، فلما عرفوه أحضروه بين يدي المظفرِ قطز فقــال لــه: أهرب أبوك ...؟

فأجابَهُ في غطرسةٍ وغرورٍ : إنَّ أبي لا يهربُ .

فطلبوه فوحدوهُ بين القتلي، وكأنَّ قاتِلَهُ الأميرَ آقـــوشَ لم يعرفْهُ حين قتلَهُ، فلما رآهُ ابنّهُ صرخَ وبكي، ثم تحقق السلطان قطز أنَّ المقتولُ صاحبَ الجسدِ الممدّد أمامَهُ هو كيتوبوقا فعلاً، فسجد سجدة شكر لله تعالى، ثم قال : الآن أنام طيباً، كـــان هذا سعادةً التتار وبقُتلِهِ ذهب سعدُهم.

وهكذا كانُّ كما قالَ ، و لم يفلحوا، ولن يفلحوا بعــــدهُ أبداً، فلقد كانت هزيمتُهم في معركةِ عين حالوت هي الشــعرة التي قَصَمَتْ ظهرَ البعير، وبدايةً لهزائمَ منكرةٍ كثيرةٍ ومتتاليــــةٍ بعدها.

نتائج معركة عين جالوت

كانَتْ معركةُ عينِ جالوتَ بحقِ مفخرةً من مفاخِرِ العــوبِ والمسلمين، ويوِماً أغرُّ عَظيماً من أيأمهم، ولسوف يبقـــى وإلى يوم القيامةِ غرّة بيضاء ناصعةً في حبين التاريخ.

ولقد أسفَرَتْ هذه المعركة الخالدةُ عن نتائجَ كثيرة، منها: ١- أَنَّ النصرَ بيدِ الله تعالى يؤيدُ به مَنْ يشاءَ من عباده حسين يستوفونَ شروطَ النصروالتأييدِ ﴿ وَمَاالنصرُ إِلاَّ مِن عَنْدُ اللَّهُ ﴿ ١٠٠ .

فَنَهِ قَلِيلَةٍ غُلَبَتْ فَنَةً كَثِيرَةً بإذن اللهِ واللهُ مع الصابرين﴾ (٢) ﷺ.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الآية ١٢٦ من سورة آل عمران. <sup>(٢)</sup> الآية ٢٤٩ من سورة البقرة.

من سنة الله تعالى في حلقِهِ أن ينتصرَ الإيمانُ على الكفــر، وأنْ يتصارع الحَقُ مع الباطلُ، وأنْ يصطدمُ الخيرُ مع الشـــرٌ فِي جولات لا يلبثُ الباطلُ بعد ذلك أنْ يخــرٌ صريعــاً مجنــدلا، تصديقاً لقول الحقِّ تباركَ الله وتعالى :﴿ فَأَمّا الزهدُ فيذهبُ جُفَاءٌ وأما مانغمُ الناسَ فيمكثُ في الأمرضُ (١).

﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَنَرَهَقَ الْبَاطُلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ نَرَهُوقًا ﴾ (٢).

﴿ فُلُ جِاء الحقُّ وما يديئُ الباطلُ وما يعيدُ ﴾ (٣) ﷺ .

٧- لقد هُرَم الجيشُ المغوليَ الذي لا يُقْهَرُ، وهربَ يجرُّ أذيـالَ الخيبةِ وَالذَّلُ والعار، وتحطَّمَتُ أسطورتهُ على صخــرة صمود وثبات المسلمين الذين حوَّلوا وبفضلِ إيمانهم بـاللهُ تعالى، وعدالةِ قضيتهم قوة العدوِّ إلى ضعفٍ، وجَبروئـــهُ إلى حبن، وكثرئـــهُ إلى قلــةٍ، ﴿ وَلَهُ العــزةُ ولرســولِهِ وللمؤمنيُن ولكنَّ المنافقين لا يعلمون ﴾ (ف).

٣- لقد كانت معركة عين جالوت فاتحة سلسلة من المعلوك التي خاضها المسلمون ضدَّ المغول، فحطموا أسطورتهم وكبرياءهم وقواهم، وطهروا بلاد الشام من رجسهم، وأنقذوا إلإسلام وإلمسلمين من شِرِّهِم وفسادهِم.

٤- لقد حرَّرَتْ معركة عين جالوت النفوس مسن الخسوف الذي تملكها وسيطر عليها، وانتزَعت الرعب من القلوب

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۷ من سورة الرعد.

 <sup>(</sup>٦) الآية ٨١ من سورة الأسراء.
 (١) الآية ٤٩ من سورة سبأ .

<sup>(</sup>t) الآية ٨ من سورة المنافقين.

الذي ملأَّها يأساً وقنوطاً، وحبناً وجَوَراً، وزَرَعَتْ فيــها الأملَ والحِياةَ والنِثقةَ بمستقبلِ آمنِ كلُّــــهُ رغَـــدٌ وأمـــنٌ و اطمئنان و سلام.

ه – لما فرغُ الملكُ المظفرُ قطز من أمر التتـــــار وهَزَمَـــهُم في معركةٍ عين جالوتَ تابعُ فلولَهُمُّ المنــــهزَمين، ومضـــى يطاردهم حَتى دخل دمشق في أَهَةٍ عظيمةٍ، وفسرح بسه الناس فرحا شــديدا، واسـتقبلوه اســتقبالَ الأبطــال المنتصرين، وهو كذلك ولقد تأكدَتْ له السلطنةُ علــــيَ بلاد الشام، وتقبلها الناسُ بقبول حسَن لاقتناعِهم بــــأنّ دخوَلَ المُماليكِ إلى الشام كان مُثابةِ تحُريرِ وإنقَــــاذٍ، لا دخول غزو أو سيطرة أو استيلاء.

لم ينسَ الملكُ المظفرُ قطَّز بلاءً المنصُّور التــــاني صـــاحب حماةً('')، وما قدّمهُ من بسالةٍ وثبات في وحَهِ التتار، فصحِبَهُ معهَ إلى دِمشقَ، ثم أمّرَهُ على عملِهِ في حُماة وبارين(٢)، وضمَّ إليـــهِ مُعرَةُ النعمان(٢٦) كما تقدم، وكان حسروشاه قد غادر حماة إثر

هزيمةِ المغولَ مقتفياً آثارَهم. وطلبَ الأشرفُ صاحبُ حمصَ الأمانَ مِنِ الملكِ المظفِـــرِ، وكانَّ الأشرفُ يقاتلُ مع التتار كما تقدَّم فأمَّنهُ المظفرُ وردَّ إليهِ حمص.

<sup>(&</sup>lt;sup>()</sup> حماة : مدينة عظيسة معروفة ومشهورة في القطر العربي السوري، وكذلك حمـــص فـــهما <sub>())</sub> أشهر من أن يعرف بمما. () بارين ، والعامة تقول : بعرين : مدينة حسنة بين حلب وحماه من حهة الغرب . () مدينة كبيرة مشهورة، وهي أليوم تابعة لمحافظة إدلب بالقطر العربي السوري.

وأطلق سلمية<sup>(١)</sup> للأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بــــنِ مانع أمير العرب.

٦- لقد كتب الله على النصر على أيدي الممساليك الذيسن استطاعوا قهر المغول وإلحاق هزيمة منكرة هم ولأول مرة في تاريخهم.

٧- تم ضمَّ بلاد الشام كلّها إلى حكم المماليك، وبذلك يصبحُ الملكُ المظفرُ قطز سلطانَ المماليكِ في مصرَ والشام، الأمرُ الذي يؤكدُ عمقَ الصلةِ بينَ مصرَ والشام والعلاقة الحميمة بين الشعبين في القديم والحديث، وهذا ما نلمسهُ اليوم عملياً، ولسوف تبقى العلاقةُ حميمةً بسين الشعبين إلى يوم القيامة إنْ شاء الله تعالى.

لحق القاضيان المعزولان صدر الدين بن سيبي الدولية،
 ومحيي الدين بن الزكي هولاكوخان إلى حلب، السني
 استقبلهما، ورحَّب بمما لما قدّما له من خدمات، وقاتلا
 مع جنده في عين حالوت ضدً المسلمين.

<sup>( )</sup> سلمية : بفتح السين واللام وباء مخففة : بلدة من أعمال حماه بينهما مسموة يومين، قال يساقوت : مسلمية قرب الموقفكة، فيقال : إنه لما نزل بأهل الموقفكة ما نزل من العذاب رحم الله منهم ماتســـة نفس فسميت سلم ماتة، ثم حرف الناس اسمها فقالوا : سلمية. معجم البلدان.

فجلس ابنُ الزكي للقضاء ومعه تقليدُهُ مسسن هولاكسو، وخلعةٌ مذهبةٌ، فلبسها وجلس في خدمة إبل سيان المتقدم ذكرُهُ تحت قبّةِ النسر عند الباب الكبير، وبينهما الخاتون زوجةٌ إبسل سيان، أو سنان حاسرةً عن وجهها، فقُرئَ التقليدُ أمامَ النلسِ، وحينَ ذُكِرَ اسمُ هولاكو نثر ابنُ الزكي الذهبَ والفضةَ علسى رؤوس الناس.

فلَمّا فرَغ الملكُ المظفرُ من الشام وعَزَمَ على الرحسوع إلى مصر جعل على دمشق الأميرَ علم الدينِ سنجرَ الحلبيَّ الكبسير، والأميرَ مُجيرَ الدينِ بنَ الحسينِ بنَ القشتمر، وعزلَ القاضي ابسنَ الزكي عنِ القضاء، وولّى ابنَ سني الدولةِ، ثم غادرَ دمشق إلى مصر، والعساكرُ الإسلاميةُ في حدمتِه، وعيونُ الناسِ تنظرُ إليهِ وجلاً من شدة هيبتِهِ ووقاره.

مقتلُّ الملكِ المظفرِ قطر

بعد الانتصارِ الساحقِ الذي حقّقُهُ الملكُ المظفرُ قطز، أخسلُ يتتبعُ فلولَ الهاربينِ من التتارِ، وكان قد أرسل بين يديه الأمسيرَ ركنَ الدين بيبرسَ البندقداري ليطردَ التتارَ عن حلبَ، ويحرّرَها من غيِّهم وفسادهم، ووعدَهُ أَنْ يَجْعَلُهُ حاكماً لها إِنْ هو نجَــــخ بطردهِم، فلمّا نجَحَ بمهمتِهِ وطردَ التنارَ عنها، لم يفِ الملكُ قطز بوعدِه لما رأى من المصلحةِ أَن يبقى ركنُ الديـــن بيـــبرسُ إلى حانبهِ، وعيَّنَ عليها علاءَ الدينِ ابنَ صاحبِ الموصلِ، فكـــــان ذلك سببَ الوحشةِ التي وقعَتُ بينهما.

فلما عزم الملك المظفر على السفر إلى الديار المصرية، كلن بصحبته عدد من الأمراء وفيهم ركن الدين بيبرس، وفي الطريق عدا عليه الأمراء فقتلوه، ثم كروا راجعين إلى مخيمهم السندي ضربوه في الطريق قبل أن يعتدوا على الملك قطز، فلما دخلوا المخيم وبأيديهم السيوف مصلتة، قالوا لمن كسان هناك: إن الملك قد قبل، فنسمر الناس في أماكنهم وقالوا في دهشة واستغراب: من قتله ...؟

قالُوا ً: ركُّنُ الدين بيبرسُ.

فقالوا : أنتَ قتلتَهُ ۖ ...؟

قال : نعم .

فقالوا : أنتَ الملكُ إذن.

وقد كان الملكُ المظفرُ قطز رحمه اللهُ تعالى استناب على دمشقَ الأميرَ علمَ الدينِ سنجرَ الحلبيَّ كما تقدَّم، فلما سميعَ بمقتلِ الملكِ المظفرِ دخل القلعةَ ودعا بالبيعة لنفسه، وتسمى بالملك المجاهد.

فلما جاءت البيعةُ لركنِ الدين بيبرس خطب َ لــ هُ يـــومَ الجمعةِ، فدعا الخطيبُ أولاً للملكِ المجاهدِ، ثم دعــــا للظـــاهرِ بيبرس ثانياً.

# ذكرُ تملكِ الظاهرِ بيبرس السلطنة

هو الأسدُ الضاري ركنُ الدينِ الظاهرُ بيبرس البندقداريُ، وكان قد نقم على الملك المعظمِ قطز حين وعَدَهُ بنيابة حلبَ ثم استنابَ غيرَهُ عليها، فلمّا كان برفقتِهِ في الطريـــق إلى الديــارِ المصريةِ تآمرَ عليه مع بعضِ الأمراءِ فقتلوهُ، كما تقدّم، ثم بُويـع بالملكِ ولقّبَ نفسهُ بالملكِ القاهر، فقالَ له الوزيــرُ: إنَّ هـــذا

اللقَبَ لا يفلحُ مَنْ يُلقَّبُ به، ولقد تلقّبُ به القاهرُ بنُ المعتمـــدِ فلم تطلُ أيامُهُ حتى خُلِعَ وسُمِلَتْ(١) عيناهُ.

ولُقِّبَ به القاهرُ صاحبُ الموصلِ، فسُمَّ فماتَ.

فعدَلَ عنه ولُقِّبَ بالظاهرِ.

كان شهماً كريماً شجاعاً، ذا نخوة، أقامَـــ الله للنـــاسِ في ظروف صعبة وحرجة، فلقد قُتِلَ الملك قطز، والمغول يتربّصون بالمسلمين، ويتحيّنون الفرصة المناسبة للانقضاض عليهم ليثأروا لأنفسهم لما وقع بمم يوم موقعة عين حالوت، ولا يمكـــــن أنْ تبقى البلاد بدون ملك يقودها، ويشرف على أمورها.

فحين بُويعَ السلطانُ الظاهرُ جلس على كرسي المُلــــكِ، فحكم وعدَلَ، وقطعَ ووصلَ، وولّى وعزَلَ، فأحبَّـــهُ النـــاسُ، ودعَوا لهُ بالنصر والعزّة والظفر.

<sup>(</sup>١) سملت عيناه : قلعتا.

و لم يكد يتسلم مقاليد الحكم على مصر والشام حسى حاءته الأخبار أن هولاكو قد أعد جيشاً كبيراً ليسترد الشام، ولينتقم من المسلمين الذين ألحقوا به وبجيشيه العار والهزيمة، فحيل بينه وبين ما يشتهي، ورجع جيشه القهقرى ، ذلك أنه فمض إليه الهزبر الكاسر، والسيف الباتر، الملك الظاهر السذي قدم دمشق فور بلوغه الخبر، يقود جيشاً كله شوق لمناجزة المغول وقهرهم مرة ثانية.

لقد عمل الظاهرُ بيبرسُ ما استطاعَ لسدّ الثغور، وحمايـــــةِ الحدود، فلم يستطع التتارُ الاقترابِ منه، ووجدوا الأمورَ قـــــد تغيّرَتْ، والسياعد قد شُمرّتْ، والاســــتعدادات العســـكرية والمعنوية قد أعدَّتْ، وعناية الله بالشامِ وأهلِهِ قـــــد حَصلَــتْ، ورحمته بهم قد نزلت ، فعند ذلك نكصوا على أعقابهم، وكرّوا راجعين القهقرى وكأهم ذاقوا طعمَ الهزيمةِ والحســــارةِ مــرةً أخرى، والحمدُ لله ربّ العالمين.

وكان يومَ تسلّمَ ركنُ الدينِ الظاهرُ بيبرسُ مقاليدَ الحكمِ، الجمعةَ السادسَ من شهرِ ذي الحجةِ ســـــنةَ ثمــــانٍ وخمســـين وستِمِائةِ.

## معركة حمص الأولى

لم تستقر الأمور بالشام، ولم يَنْعَمْ أهلُها بالأمن والهـــدوء بعد معركة عين حالوت، فلم يمض أكثر من شهر على هزيمـــة المغول وتقهقر جيوشهم في بلاد الشام حتى عادواً مرة ثانيــــة ليثاروا لهزيمتهم، ويعيدوا اعتبارهم، فسرعان ما عبروا الفــرات ومضوا إلى حلب فدخلوها وفتكوا بأهلها، وفعلوا بهم الأفاعيل كعادتهم، فلم يتمكن صاحبها حســام الديــن العزيــزي أن يتصدّى لهم، ففرَّ بجنوده باتجاه الجنوب ماراً بحماة حيث أرسل إلى صاحبها المنصور الثاني بخبره بالمحوم المغولي المفاجئ.

كان المنصورُ الثاني صاحبُ حماةَ يتمتعُ بشخصيةٍ قويــــةٍ، ويتحلّى بنفسٍ أبيّةٍ، ونخوةٍ عربيةٍ، وشهامةٍ إسلاميةٍ، فلم يكــــدْ يتلقى هذا النبأ حتى عبّاً جُنودَهُ ولحق بجيشٍ حلبَ، فالتقى بهـــم

في حمص، فأرسلوا إلى صاحبها الأشرف، واتفقوا جميعاً علسى مناجزة العدوِّ مهما بلغت التضحية، وأن يبذلوا ما بوسسعهم لصد هجومِه وردِّه خائباً.

ولقد أعدّوا العدّة لذلك، ووضعــــوا حطـة عســكرية لاستدراجهِ إلى ظاهرِ حمص لشلٌ حركتِهِ ومنعِهِ مـــن تحقيــقِ أهدافه.

أما المغولُ فلقد تابعوا زحفَهم بقيادة الأميرِ (بيدرا) وكــــان لا يقلُّ شراسةً ووحشيةً وبطشاً عن سلفِهِ كيتوبوقا.

ومضى حيشُ المغول بقيادة بيدرا حتى بلغَ مدينةَ (سلميةَ) وربَضَ في موضع يقالُ له (وادي الخزندار) ليكون نقطة لتجمعهم، ومنها اندفعت قواتُهم إلى حمصَ ليأخذوها.

معركة عين جالوت

لم تكن المعركة متكافئة، فالفارق في العدد بين الجيشين كبير، حيث كان عدد حند التتار ستة آلاف مقاتل، في حين لم يبلغ عدد حند المسلمين أكثر من ألفي وأربعمائة مقاتل، ولكن المسلمين مع قلة عددهم وعدالة قضيتهم وإيمانهم في الدفاع عن بلادهم، ورد العدوان عن أنفسهم كانوا أكثر عدداً وعدة من عدوهم، فكان ذلك سبباً لصمودهم في وجه العدو وتحقيق النصر الكبير عليه، وإلحاق الهزيمة النكراء به، فقتل أكثرهم، ومن سلم منهم فر هارباً إلى نقطة تجمعهم في وادي الخزنسدار، ثم انصرفوا إلى حلب يجرون أذيال الخيبة والهزيمة، متوجين بالذل والعار بعد أن فقدوا حيرة فرسانهم وأكثر جنودهيم، وقتبل قائدهم بيدرا لا رحمه الله ولا عفا عنه.

وحين دخلوا حلبَ لم يجدوا ما يطفئون به نارَ حقدِهِم، أو يُسكتون ثورة غضبِهم فاندفعوا نحو السكان الآمنين والعُرَّلُ من السلاح، فسلَّطوا السيوفَ على رقابهم فقتلُوا عـــــددًّا كبَـــيرًّا منهم، كما قتلوا من الغرباء خلقاً كثيراً صبراً بعد أن ضيّقــــوا عليهم، وأمسكوا عنهم الطعامَ والشرابَ.

بيد أن شدة المقاومة من جند المسلمين وغاراتهم الكثيفة والمتكررة على جنود التتار وأماكن تمركزهم جعلهم يشعرون باليأس من احتلال بلاد الشام، وأنه لا حسدوى لإقامتهم، والهجمات الجريئة من المسلمين تنزل عليهم من كل جهة حتى أوجعتهم و آلمتهم، فكرهوا المقام بالشام فحملوا متاعهم وغادروها مرتحلين إلى بلادهم في الشرق، فاستقرت الأمور في البلاد، وأمن الناس شر التتار وفساد التتار، وحمى الله تعسالى البلاد والعباد من عادية المعتدي، ومن طغيان الطاغية، والحمد لله رب العالمين.

## مقتلُ الملكِ الناصرِ

هو الملكُ الناصرُ صلاحُ الدينِ يوسفُ بنُ عبدِ العزيزِ محمّد ابنُ الظاهرِ غازي بنِ الناصرِ صلاحِ الدينِ الأيوبي. ذلك أن هولاكو كان قد قبضَ عليه بعــــد هزيمتـــهم في معركةِ عينِ حالوتَ، وقال له : أنتَ أرسلتَ إلى الجيوشِ بمصـرَ حتى حاؤواً فاقتتلوا مع المغول فكسروهم ...؟

فاعتذرَ إليه، وذكر له أن المصريين كانوا أعداءًه، وبينــــهُ وبينهم خصومةٌ وشنآنٌ.

فأقالهُ هولاكو من إمارتِهِ، لكنَّ رتبتَهُ تدنَّتُ عندهُ، فلم يَعُدُّ ذلك المكرمَ والمقرَّبَ لديه.

وكان هولاكو قد وعده أنه إذا انتصر على المماليكِ وأخذ منهم مصر جعله نائباً عنه في الشامِ، فلمّا كانت وقعة حمص، وخسر التتار للعركة، وقُتِلَ أصحاب هولاكو، وقائد حملتِ بيدرا، اشتد به الغضب ، ثم استدعاه وقال له حانقاً مغضباً: إنّ أصحابَك في العزيزية أمراء أبيك، والناصرية من أصحابك قتلوا أصحابَك ، ثم أمر بقتْله.

فجعلَ يسألُهُ العفوَ، فلم يعفُ عنه حتى فَتَلَهُ، وقتَــلَ معـــهُ أخاهُ الظاهرَ علياً ولقد روي في كيفيةِ قتلِهِ ما يدلُّ على وحشيةِ ذلك أنه أمر بأربع من الشجرِ متباعدات بعضُـــها عــن بعضُ كُلُ يــدٍ بعضٍ، فجُوعِتُ رؤوسُها بحبال ثم رُبِطَتْ يداًهُ ورجلاهُ كلَّ يــدٍ ورجلٍ بشجرة بقـــوة هائلةٍ إلى مركزِها تحملُ عضواً من أعضائه، فإنّا للهِ وَإنّا إليـــه راجعون.

ولقد كانَ الناصرُ رحمهُ اللهُ تعالى حَسَنَ السيرةِ، عـــادلاً في الرعيةِ، محباً للخيرِ، كثيرَ الإنفاق في سبيلِ اللهِ، فكــَلنتِ الأرزاقُ والخيراتُ كثيرةً غزيرةً في زمَنِ حُكمِهِ.

كما كان ظريفاً جميلَ الشكلِ، ميّالاً للأدبِ وقولِ الشعرِ، وقد أوردَ له الشيخُ قطبُ الدينِ قطعةً صالحةً من شعرِهِ وهــــي جميلةٌ رائعةٌ لائقةٌ، ذكر ذلك ابنُ كثيرٍ، وليتني عثرتُ عليها...!!

#### خلاف بين هولاكو وبركه خان

بركه حان، هو ابنُ عمِّ هولاكوخان، وقد وقعَ الخــــلافُ بسببِ أنَّ بركه خان أرسل إلى هولاكو يطلبُ منهُ نصيبَهُ ممـــا فتحهُ من البلادِ وأخذهُ من الأموالِ والأسرارِ كما حَرَتْ بــــه عادةُ ملوكِهم.

فلما حَاءُهُ كتابُ بركه خان غضبَ منهُ هولاكو غضبًّ . شديداً، فمزَّقَ كتابَهُ، وقتلَ رسلَهُ، وأرسَلَ إليهِ يتوعَّدُهُ.

فلما علم بركه حان بذلك نقمَ عليهِ وكاتبَ ركنَ الديــنِ الظاهرَ بيبرسَ وعرضَ عليهِ أن يكونا معاً حرباً على هولاكو. وهكذا ضربَ الله قلوبَ بعضـــهم ببعــض، واختلَفَــتْ كلمتُهم، وتفرَّقَ جمعُهم،وجعلَ الله كيدَهم في نحرهِــــم، وردَّ سهامَهم إلى صدورِهم ، وكان ذلك من فضلِ اللهِ ونعمتِهِ على الإسلام والمسلمين.

وفي ذلك يقولُ الله تبارك وتعــــالى : ( وكذلك نولّي بعضَ الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون)(١) ﷺ .

قيل في تفسيرِها: يسلّطُ الله تعالى بعضَ الظلمةِ على بعسضٍ فيهلِكُهُ ويذلُّهُ.

وقال فُضيلُ بنُ عياضِ : إذا رأيتَ ظالمًا ينتقمُ من ظــــا لمِ فقِفْ، وانظر فيه متعجبًا(١).

لقد كان هذا الخلافُ المفاجئُ بين قادةِ التتارِ وزعمائِ هِم سبباً لتوقف غاراتِهم على بلادِ الشامِ، لاسيّما وقد سبقَتْهُ هزيمةٌ كبرى هي معركةُ حمصَ، ثم كان أنْ شُغِلوا بخلافاتهم، الأمررُ الذي أتاح للظاهرِ بيبرس سلطانِ المماليكِ فرصةَ التفرغِ لقتالِ الأرمنِ والصليبيين في المناطقِ الشماليةِ والساحليةِ ، وذلك

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> الآية ١٢٩ من سورة الأنعام.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تفسير القرطبي.

بسبب تحالفِهم مع المغولِ وتمكينِهم من تطويقِ بلادِ الشامِ مـن الشمال.

لذلك نرى أنَّ الظاهر بيبرس قد صرف جُلَّ اهتمامِـــهِ إلى تأديب الأرمَنِ والصليبين، وتوجيهِ الضربات الموجعة إليـــهم، وتقليص ممتلكاتهم في الشمالِ والساحل، وفي الصفحات التالية سنذكرُ بعض هذه الأعمال، إنْ شاءَ الله تعالى.

## فتح البيرة (١) وقيسارية (٢)

لقد بدأ السلطانُ الظاهرُ بيرسُ أعمالَهُ العسكريةَ في الثغور الشماليةِ من بلادِ الشامِ، فحهّزَ أولاً جيشاً كبيراً أرسَلَهُ إلى ناحيةِ الفرات لطردِ التتارِ النازلين بالبيرة، فلم يكيدِ الجيشُ المغوليُّ يسمعُ بقدوم جيشِ المسلمين حتى غادرها وولّى هاربلًه ودخل الجيشُ الإسلاميُّ البيرة فاتحاً دون أن يحصلَ أيُّ قتالٍ،

 <sup>(</sup>أ) اليهرة قالمة حصينة بين حلب والتغور الرومية،قرب مُعَيِّساط ولها رستاق واسع، ومُعَيِّساط: ملينة على شاطع القرات إن طرف بلاد الروم ولما قامة يسكنها الأرمن.

<sup>(</sup>٢) قيسارية : بلد على ساحل خر الشام تعد من أعمال فلسطين، بينها وبين طبرية ثلاثة أيام.

فأمِنَ الناسُ على أنفسيهِم وأهلِهِم، وزالَ عنهمُ الخـــوفُ بعـــد كثرةِ الفسادِ والشرِّ والعدوانِ.

ثم خرجَ السلطانُ الظاهرُ يقودُ الجيسشَ بنفسهِ يقصدُ الساحلَ لقتالِ الفرنجِ في قيسارية، ففتحها في غضونِ ثــــلاث ساعات، ثم دخلَ قلعتها فهدَمها وانتقل إلى غيرِها ليحقَّقَ نصراً حديداً وفتحاً مبيناً، فبدأ بأرسوف (١) ففتحها وقتلَ مَنْ بما مـن الفرنج، وانتقلَتْ أخبارُ نصرِهِ فعمَّتِ البلادَ والعبادَ، وفررحَ المؤمنونَ بنصر الله.

#### فتخ صفد(۲)

<sup>(</sup>١) أرسوف : مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا.

<sup>(</sup>٢) صفد : مدينة من حبال لبنان، في حبل عامل مطلة على مدينة حمص بالشام.

في يومِ الجمعةِ ثامنَ عشرَ من شهرِ شوّال، ونزلَ أهلُها علــــى حُكمِهِ، وكانَ السلطانُ صلاحُ الدينِ الأيوبيُّ رحمهُ الله تعالى قدِ افتتحها في شوالَ أيضاً سنةَ أربـــع وثمــانينَ وخمسِــمِائةٍ، ثم استعادها الفرنجُ فانتزعها الظاهرُ منهم قهراً.

وكانَ في نفسِ الظاهرِ بيبرسَ منهم شيءٌ، فلما فتحها استسلموا وطلبوا الأمانَ فأمنّهم، ثم أجلسَ على سريرِ مملكتِ الأمين كرمونَ التتري، فجاءتْ رسُلُهم فخلعوو، وانصرفوا وهم لا يشعرون أن الذي أعطاهم العهودَ بالأمانِ إنما هو الأميرُ الذي أجلسَهُ على السرير، والحربُ حدعةٌ، وكانوا حينَ خلعوهُ مالتِ الداوية (١) على المسلمين بسيوفِهم وفعلوا بمم الأفاعيلَ القبيحة، ثم مكنَ الله منهم فأمرَ الساطانُ بضربِ رقابهم، فقتلوا عن آخرهِم.

<sup>(</sup>١) الداوية : هم فرسان المعبد عند الصليبين.

ثم بثَّ جنودَهُ وسراياهُ هنا وهناكَ في بلاد الفرنج فاستولَوا على حصون كثيرة تقاربُ عشرين حصناً، وأُسروا قريباً مـــن ألفِ أسير ما بين امرأة وصبي وغنموا مغانم كثيرةً.

وقبل أنْ يغادرَ صفدَ أمَرَ بإعادة بناء أسوارِها وقلعتِها، وأنْ يُكتبَ عليها قولُهُ تعــــالى : ﴿ وَلَقَد كَتَبَا لَيْهِ الرَّهِ مِن بعدِ الذَّكِرِ أَنَّ الأَمْرِضَ مِرْهَا عباديَ الصامحونُ (١)

وقولُهُ تعالى :

﴿ أُولَنَكَ حَرْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حَرْبَ اللهِ هِـمُ المفلحونَ ( <sup>( )</sup> . ﷺ .

## فتخ یافا<sup>۳)</sup> وغیرها

و لم يزل السلطانُ الظاهرُ يدخلُ البلادَ، ويفتحُ الحصـــونَ، ` ويدكُّ العروشَ حتى انتهى إلى يافا فأخذها عنوةً بحدّ الســـيف،

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٥ من سورة الأنبياء.

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> الآية ۲۲ من سورة المحادلة.

<sup>(</sup>٢) يافا : مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال فلسطين، بين قيسارية وعكا.

فاستسلم أهلها، وفتحوا له قلعتها فدخلها صلحاً، ثم أجلاهم منها وسيَرهم إلى عكا<sup>(۱)</sup>، ومنها مضى قساصداً حصن الشقيف<sup>(۲)</sup>، وفي بعض الطريق التقى برسول من الفرنج يحمل كتاباً من أهلِ عكا إلى أهلِ الشقيفِ يُعلموهُم بقدوم السلطان الظاهرِ، ويحذروهُم منه بوجوب أخذ الحيطة والحذر، ففسهم السلطان كيف يدخلُ البلدَ وكيفَ يستولي عليها، وعرف من السلطان كيف يدخلُ البلدَ وكيفَ يستولي عليها، وعرف من أين تؤكلُ الكتف، فاستدعى رجلاً من الفرنج فأمره أن يكتب نيابة عنه على ألسنتهم إلى أهلِ الشقيف، يحذرُ الملكَ من الوزيرِ والوزيرَ من الملكِ، يريدُ بذلكَ أن يوقع عنينهما لتختلف كالمتهما، وكما يُقالُ : الحربُ حدعةً.

فلما قرؤوا الكتاب اختلفَت كلمتُهم، فلم يأمن أحدُهُـــم الآخرَ، فجاءهُمُ السلطانُ وهم كذلك فحاصرهم، ورمـــاهُم

<sup>(</sup>١) عكا : مدينة حصينة كبيرة، على ساحل بحر الشام من أعمال فلسطين.

<sup>(</sup>٢) الشقيف: حصن وثيق بالقرب من صور. انظر جميع ذلك في معجم البلدان.

بالمجانيق ، فــاذعنوا للصلح واستسلموا ، ثم أحلاهم إلى صور (١) ، ومنها إلى طرابلس (٢) ، ثم إلى حصن الأكــراد(٣) ففتحه ، فحاءه أهل الحصنِ من الفرنج بالهدايا والتحف ، فــأبى أن يقبل منها شيئاً وقال لهم : أنتم قتلتم جندياً من جيشي وأريد دينه مائة ألف دينار ، فدفعوها إليه ، ثم انصرف عنهم فنـــزل على حمص ، ومنها إلى حماة ، ثم إلى أفامية ، (٤)

<sup>(</sup>١)صور: مدينة مشهورة كانت من ثغور المسلمين ، وهي مشرفة علــــى بحـــر الشــــام داخلة في البحر مثل الكف على الساعد ، وهي حصينة جداً من أعمال فلسطين بينـــــها وبين عكا ستة فراسخ ، وتقع إلى الشرق منها .

<sup>(</sup>٢) طرابلس : مدينة مشهورة من أعمال لبنان أشهر من أن تعرف .

<sup>(</sup>٣) حصن الأكراد: هو حصن منيع حصين على الجبل الذي يقابل حمص مسن جهسة الغرب، وبينه وبين خمص مسيرة يوم، قال ياقوت: وكان بعض أمراء الشام قد بسين في موضعه برحاً، وجعل فيه أقواماً من الأكراد طليعة بينه وبين الفرنج وأحسرى لهسم أرزاقاً، ثم خافوا على أنفسهم في غارة فجعلوا يحصنونه إلى أن صار قلعة حصينة منعست الفرنج عن كثير من غاراتهم.

 <sup>(</sup>٤) أفامية : مدينة قديمة حصينة من سواحل الشام من أعمال حمص ، ولعل الصـــواب
 من أعمال حماة ( انظر معجم البلدان ) .

### فتخ أنطاكية <sup>(١)</sup>

ثم غادر الظاهرُ بيبرسُ أفامية ليلاً ومضى قاصداً إنطاكيـة، وهي من أهم الثغور الشامية، نزلها السلطانُ الظــــاهرُ في أوّل شهر رمضان، فخرج إليهِ أهلها يطلبونَ منه الأمان، وشــرطوا عليه شروطاً لم يقبلها، وردّهم خائبين، وصَمَّمَ على فتحِــها، فضربَ عليها حصاراً شديداً، ثم فتحها يومَ السبتِ الرابعَ عشرَ من شهرِ رمضانَ المبارك بحول الله وقوتِه، ونصره وتأييده، فلما دخلها وحد فيها من أسرى المسلمين عدداً كبيراً وجميعُهم من أهلِ حلب، وقد كان صاحبُها وصاحبُ طرابلسَ من أشــد أهلِ حلب، وقد كان صاحبُها وصاحبُ طرابلسَ من أشــد الناسِ عداوةً للإسلامِ وأكثرِهم أذيّةً للمسلمين، لاسيما حــين الناسُ عداوةً للإسلامِ وأكثرِهم أذيّةً للمسلمين، لاسيما حــين ملك التتارُ حلبَ وفرَّ منها الناسُ، فكانَ هذان اللعينان يقبضان عليه ملك التتارُ حلبَ وفرَّ منها الناسُ، فكانَ هذان اللعينان يقبضان

على الهاربين من حلبٌ، ثم يسلمانِهم إلى التتارِ، أو يحبسالهم في سحن أنطاكيةً وغيرها.

و بذلك استطاع الظاهر بيبرس أنْ يتغلّب على الفرنج الذين كانوا عوناً للتتار وعيوناً لهم على المسلمين بما قدّموه لهم من تسهيلات مكنتهم من إحكام الطوق على بلاد الشام مسن الشمال والشمّال الغربي.

كما نجح في تجريدِهم من بعضِ الحصونِ كما مـــرٌ معنــــا مفصلاً، وتضييقِ رقعةِ نفوذِهم في الساحل والشمال.

## عودة الظاهرِ إلي دمشقَ

بعد حولة طويلة قام بها السلطانُ الظاهرُ في البلاد حقّــــقَ فيها انتصاراتُ ساحقةً وفتوحات كثيرةً لو استقصيناها جميعــاً لطالَ بنا البحثُ، واستغرق وقتاً طويلاً، ولكن حســــبُنا مــا ذكرنا.

بعد هذه الجولةِ الطويلةِ عادَ الظاهرُ إلى دمشقَ، ولم يكسدْ يستريحُ من رحلتِهِ الشاقّةِ حتى أتَتُهُ رسلٌ من أبغا ملكِ التتسارِ، وكانَ أبغاخان هذا قدْ قامَ بالملكِ بعدَ أبيهِ هولاكوخان لا رحمهُ الله ولا عفا عنهُ، ومع هؤلاءِ الرسلِ مكاتباتٌ ومشافهاتٌ، من جملتها ما يقولُهُ أبغاخان:

( أنتَ مملوكٌ بعتَ بسيواس فكيف يصلحُ لكَ أنْ تخــالفَ ملوكَ الأرض ...؟)

واعلم أنك لو صعدت إلى السماء أو هبطت إلى الأرضِ ما تخلصت مني، فاعمَلْ لنفسِك على مصالحة السلطان أبغاخان).

فلم يهتم الظاهر لهذا الكتاب، ولم يحفِلْ به، ولم يضعُ ف أمام تمديداته ونبراته الحادة والمسمومة، وبدا علسى السلطان الهدوء والوداعة، وأحابه بأتم حواب وأشجعه، وقال لرسله: أخبروه أتي من ورائه بالمطالبة، ولا أزال حتى أنتزع منه جميع البلاد التي استحوذ عليها من بلاد الخليفة، وسائر أقطار الأرض.

## معركة البيرة(١) الثانية

جاءت الأعبار إلى السلطان الظاهر أنَّ جيشاً كبيراً مـــن التتار قد تجمّع له عند الفرات، فمضى إليهم بنفسه يقسود الجيش، ومعه من الأمراء سيف الدين قلاوون وبـــدر الدين بيسري وغيرُهما، فلمّا وصل إلى الفرات خاصه بنفسه وأمــر المخند أنْ يخوضوا معه، فخاضوا جميعاً حـــى بلغوا الضفة الأخرى، وكان أول مَن اقتحم الفرات فخاصه الأمير سحيف الدين قلاوون، والأمير بدر الدين بيسري، ثم تبعهما السلطان، ثم انقضوا على جنود التتار كالأسود فاشتبكوا معهم في معركة عامية الوطيس انتهت عربية التتار ، فتبعوهم إلى ناحية البــيرة وكانت محاصرة بطائفة أخرى من التتار، فلما رأوا أصحابهم هاريين أمام جند المسلمين هربوا وتركوا أموالهم وأثقالهم.

ودخلَ السلطانُ الظاهرُ في أَهِمةٍ عظيمةٍ يعلوهُ النصرُ والعــزةُ والفخارُ، فكانَ نصراً مؤزّراً ويوماً مشهوداً.

(۱) تقدم تحدید موقعها.

لقد كان خوضِهُمُ الفراتَ آيةً عظيمـــةً أجراهــــا اللهُ ﷺ تأييداً لهم كما أيّدَ بما نبيّهُ موسى اللّي ، وأصحابَ رسولِ الله ﷺ حين خاضوا النهرَ مرتين : مرةً مع سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ ﷺ يومَ معركةِ القادسيةِ .

ومرةً أخرى مع العلاء بنِ الحضرمي الله يوم لحق المرتدّين إلى دارين (١) فخاص البحر وخاص أصحابُهُ معهُ وكألهم يمشون على أرض رملية عليها قليلٌ من الماء لا يكادُ يغمرُ أخفافَ الإبل، ولا يصلُ إلى ركب الخيل.

ولقد ذكر أحدُ المقاتلين وكان من الذين حضروا الحادثـــةَ وشاهدها بعينهِ، وهو عفيفُ بنُ المنذرِ الذي خَلَّدَ ذكراها بمذين البيتين :

ألم تـــرَ أنَّ الله ذَلُـــلَ بحــرَهُ وأنزَلَ بالكفارِ إحدى الجلائلِ دعونا إلى شقِ البحارِ فحاءنا بأعجبَ من فلقِ البحارِ الأوائلِ<sup>(٢)</sup> وفي خوضِ السلطانِ الظاهرِ الفراتَ بجيشِهِ قال القــــــاضي شهابُ الدين محمودٌ الكاتب وهو يخلدُ هذه الحادثةَ العظيمةَ:

<sup>(</sup>١) دارين : قرية بالبحرين يجلبُ إليها المسك من الهند، والنسبة إليها داري.

<sup>(</sup>٢) انظر تفاصيل الحادثة في كتابي (عمالقة الإسلام).

سِرْ حيثُ شئت لك المهيمنُ حارُ لم يبقَ للديسينِ الدني أظهرتَكُ لمّا تراقصَتِ السرؤوسُ تحركَستْ خضت الفرات بعسكر أفضى بسه حمائلك أمواجُ الفرات ومسنْ رأى وتقطّمتْ فرقاً ولم يسك طودها

واحكُمْ فطوعُ أمسورِكَ الأقسدارُ ياركنَّهُ عنسد الأعسادي نسسارُ من مطربساتِ قسسيّكَ الأوتسارُ موجُ الفراتِ كما أتسى الأحبسارُ بحسراً مسواكَ تقلُّهُ الأنمسسارُ إذ ذاكَ إلا جيشُسكَ الحسرارُ

## مرضُ ركنِ الدينِ الملكِ الظاهر بيبرس

بعد رجوع السلطان الظاهر بيبرس من بلاد الروم وقــــد كسر شوكة التتار وأذلهم وألحق بحم هزائم كثيرة، وكبدهـــم خسائر جسيمة في الرجال والعتاد والأموال، وأدّب الروم وقلم أظافرَهم وأقصاهُم عن بلاد المسلمين، ورجع مؤيداً بنصــر الله فدَّعَلَ دمشق وكان يوم دُّعُولِهِ يوماً مشـــهوداً ، ثمّ جاءتْــهُ الإخبارُ أنّ أبغاخان قد أعدً العدّة لمنازلتِه.

 وجلسَ السلطانُ الظاهرُ ليستريحَ من وعثاءِ السفرِ ومجاهدةِ أعداء الله وحماية البلاد والعباد .

فَبينمًا هو في إحدَى ليالي السمر إذ أخذ كأساً عن طريـــق الخطأ، وكانَ فيهِ بقيةٌ من سُمٌّ فشربهُ، ومن فورهِ اشتكى ألمــــاً شديداً في بطنهِ، مرضَ على أثرِه أياماً ثم ماتَ رَحَمهُ الله تعالى.

#### صفاثة

أَصدرَ مرسوماً ملكياً بمنع تعاطي الخمورِ، وأمرَ بإراقتــها، وحارب الفسادَ، وأمرَ بإغلاق دور البغاء، وكتبَ إلى جميـــع البلاد بذلك، وأمرَ بمراقبةِ المومسات حتى يـــتزوجْنَ وأســقطَ المكوسَ إلى غير ذلك من الحسنات والإيجابيات.

رُويَ أَنه كَان يقودُ جيشُهُ إلى مصر، فلما كسان ببعسض الطريق عند خربة اللصوص، تعرّضَتْ له امرأةٌ فذكرتْ لسه أنَّ ولدَها دخلَ مدينةً صور، وأنَّ صاحبَها الصلييَّ غدر به وقتلَـهُ، مع كة عن جالوت وأحذ ماله، فأدار السلطان رأس فرسه ومضى إلى صور، فشن على عليها غارةً شديدةً، وقتل من الصليبيين عدداً كبسيراً، وأسسر مثلهم، فأرسَلَ إليه صاحبُها يسألهُ: ما سببُ هذه الغارة ...؟ فذكرَ له غدرة ومكرة بالصبى وكيف قَتَلة وأخذ مالهُ.

هكذا فلْتَكُن الملوكُ ...!!

وهكذا فلْيَكُن القادةُ ...!!

وهكذا فلْيَكُنِ العدلُ والقصاصُ، وإنصـــافُ المظلومـــين، والأحذُ على يدِ الظّالم ...!!

#### وفاتة

توفي رحمهُ الله تعالى يوم الخميس في السابع والعشرين مسن شهر محرم الحرام سنة ست وسبعين وستمائة بعد صلاة الظهر، وقد صلّى عليه الأمراء والقادة والعلماء سراً، وكتموا موته عن الناس، فلم يعلم بموتِه جمهور الشعب، إلى أن كـــان العشر المخير من شهر ربيع الأول، وحاءت البيعة لولده السعيد مسن مصر، فحزن عليه الناس حزناً شديداً، ودعوا له بالعفو والرحمة والمغفرة.

ودُّفِنَ بالتربةِ التي بناها ولدُّهُ له وهي دارُ العقيقــــي تجـــاه العادليةِ الكبيرة.

## ذكرُ تملُّكِ سيفِ الدينِ قلاوونَ السلطنة

بعدَ وفاة السلطان الظاهر بيبرس كانتِ البيعةُ لابنهِ الملكِ السعيد، ولكنهُ حلِعَ بعد ذلك بقليل، وكان عمرُهُ حين بويعَ له تسعَ عشرةَ سنةً، وكان من أجملِ الشباب، وأكملِ الرحالِ وأتمهم.

ثم بويعَ لأخيه العادل سلامش في أوائل سنة ثمان وسبعين وستمائة ثم خُلِعَ أيضاً بعد ثلاثة أشهر لصغر سسنيّه، وتسلّم مقاليدُ الحكم بعده سيفُ الدين قلاوون.

بيدَ أَنَّ الْأُميرَ قلاوون لم يكَد يجلسُ على عرشِ السلطنةِ، ويتسلَّم مقاليدَ الحكمِ في البلادِ حتى بدأت المنغصاتُ تنهالُ عليه، وتعكَّرُ صفوَ العيش، وحَلاوةَ الملكِ.

لقد رُفِعَتْ إليه الأنباء أنَّ نائبَه في دمشق سنقر الأشقر قد أعلن عصيائه ، فلم يرض بتولية قلاوون ، وكأنه داخله حسد، لاعتقاده أنّه كان أقرب منه عند الملك الظاهر وأعظم، لللك خرج مع جماعة من الأمراء والجند مشاة قاصدين باب القلعة، فدخلوها واستدعى الناس، فاحتمعوا إليسه وبايعوه على السلطنة، ولُقّب بالملك الكامل. واستمرّ على ذلك عدة أشهر، فأرسل إليسه السلطانُ قلاوون مَنْ يقنعُهُ بالبيعةِ وحقنِ الدّماء، ولكنهُ أبى، فأرسل إليهِ حيشاً لإرغامهِ على التراجع عن قراره ولكنهُ أبى وقاتلَ حيسشَ قلاوون، ودارتْ بينهما عدة معاركَ فبينما هم كذلك يقتتلون على الملكِ إذ أقبلت عليهم ححافِلُ التتار حين سمعوا بخلافِهم وتفرّق كلمتهم، فهرب الناسُ من بين أيديهم، وأخلوا لهممُ الطريق، فدخلوا حلب فقتلوا ولهبوا وارتكبوا مجازر كثيرة وهم يعتقدون أنَّ حيشَ سنقرَ الأشقرَ سوف يباركُ مجيئهم ويكون معهم على المنصور قلاوون، فوجدوا الأمر بخلاف ذلك.

ذلك أن المنصور كتب إلى سنقر الأشقر: إنّ التتار قد أقبلوا إلى المسلمين، والمصلحة أن نتفق عليهم لشلا يهلك المسلمون بيننا وبينهم، وإذا ملكوا البلاد لم يدَعوا منّا أحداً.

فكتبَ إليهِ سنقرُ بالسمع والطاعةِ، وبرزَ من حصنهِ فخيّـمَ بحيشِهِ ليكونَ على أهبةٍ متى طُلِبَ أجاب، ونزلت نوابُهُ وحنودُهُ من حصونهم وهم مستعدّون لقتال التتار.

وبعد ُثلاثةِ آيَّامٍ أُخبروا أنَّ التتارَ قد رَجعوا من حلب إلى بلادهم، حين بلغَهُم عنِ اتفاقِ كلمةِ المسلمين، وذلك فضــــلُ الله. فكانت أنباءُ هجومِ التتارِ باتجاهِ الشامِ عاملاً هاماً في تقريبِ الصلح وإخماد نارِ الحرب بين المقتتلين، وإلغاءِ سنقرَ الأشـــــقرِ عصا الطاعة. ولمّ الشملِ، وتوحيدِ الصفي، وجمع الكلمةِ.

## معركة حمص الثانية

ولقد توجوا هذا النشاطَ بهجومٍ كبيرٍ كاسحٍ وبأعدادِ هائلةٍ لم يسبقْ لها مثيلٌ، وكانَ ملكُهم أبغاخان بنُ هولًاكو على رأسِ هذا الجيش.

لم يكنِ للنصور قلاوون في غفلةٍ عن هذا الهجومِ المغسولي، ولم يكنْ ليسكت عنهُ فخرجَ من دمشقَ في أواخرِ جمادى أثساءَ صعود الخطباء إلى المنابرِ يومَ الجمعةِ ترَّكاً بدعائِسهم وتسأمينِ المصليّن، ومضى المنصورُ قلاوون يطوي البيداء المترامية حسى بلغَ مدينة حمصَ، فكتبَ إلى الملكِ الكاملِ سنقر الأشقرِ يطلبُسةُ

إليهِ نجدةً، فلمّا قدِم إليه أكرمَهُ واحترمَهُ ولم يظهرْ منهُ شيءٌ من اللومِ أوِ العتابِ.

وفي صبيحة يوم الخميسِ الرابع عشرَ من شهرِ رجب التقى الجمعانِ، وتواجهَ الخصمانِ عندَ طلوعِ الشمسمسِ في المنطقــة الممتدّة من مشهدِ خالدِ بن الوليدِ الله إلى الرستن.

وقد بلغَ عددُ حيشِ التتارِ مائةَ ألفِ فــــارسٍ، في حـــين لم يكنْ حيشُ المسلمين يبلغُ نصفَ هذا العدد.

#### بدء القتال

وقفَ كلِّ من الفريقين يحدقُ بالآخرِ، ثم اندفع الفرســـــانُ فاشتبكوا في معركةٍ قويةٍ وضاريةٍ، فاقتتلوا قتالاً عظيماً لم يُــــرَ مثلُهُ من أعصارٍ متطاولةٍ، وأبدى التتارُ في أولِ الأمـــرِ بطولـــةً خارقة فكسروا ميسرة حيش المسلمين، واضطرب ت الميمنة وكادت تنكسر أيضاً، وكُسر جناح القلب الأيسر، ودارت الدائرة على المسلمين فهرب أكثرهم، والتتار في آثارهم حسي وصلوا إلى بحيرة حمص، ومنهم من بلغ حمص فإذا هي مغلقة الأبواب لم تفتح لأحد من الهاربين أبواها، وكألها تقول لهم ياحسرة على هؤلاء المقاتلين ...!!

هذا ... وكان السلطانُ المنصورُ قلاوون قد ثبــت في أرضِ المعركةِ ثباتًا مشرفًا ومعهُ عددٌ من المقاتلين.

نظر أمراء الجندِ فرأوا أنّ الدائرة على المسلمين، وأتسهم إنْ لم يتصرّفوا بحكمةٍ وعقلانيةٍ كانتِ الهزيمة محققة لاريبَ فيسها، وكان هلاكهم جميعاً، وهلاك الإسلام والمسلمين.

فلجؤوا إلى خطةٍ ذكيةٍ لإنقاذ الموقف، فحملوا حمسلات متعددةً صادقةً وشدوا جميعاً شدة رجلٍ واحسد، ولم يزالواً يتابعون الحملة بعد الحملة بصدق وإخلاص وثبات حتى تغير وحد المعركة ومال لصالح المسلمين، وأنزل الله نصر م، وهسزم الأحزاب وحده بحوله وقوته .

## خاتمة في ذكر نهاية المعركة ِ

هذا ... وكان أبغاخان متخفياً بين حندِه، والقيادة في ظاهر الأمر لأخيهِ منكو تمرين بن هولاكو الذي حرح في هذه المعركة حرحاً بليغاً، وانقض الأمير عيسى بن مهنّا على قلب الجيش المغولي وصادمهم بقوة فائقة ومعه عددٌ من المقاليان الفدائيين، فاضطرب حيش التنّار وظنّوا أنّ الأماداد حاءت للمسلمين، فوقع الخوف في قلوبهم وتمت الهزيمة، وقُتِلَ من التتار مقتلة عظيمة حداً.

ولما رجع حنود التتار الذين طاردوا الهاربين من المسلمين وحدوا أصحابَهم قد هرَبوا، وتحسولَ نصرُهسم إلى هزيمةٍ، والمسلمون في آثارِهم يطاردونهم، يقتلون فريقساً ويأسرون فريقاً.

هذا ... والسلطانُ المنصورُ ثابتٌ في مكانه في وسطِ المعركةِ يدفعُ جموعَ التتارِ الذين تكالبوا عليه وأحاطوا به مسن كلِّ جهة، وليس معهُ سوى ألفِ فارس، فطمعوا فيه وكأنهم يعرفون أنَّهُ السلطانُ، فثبت لهم ثباتاً عظيماً ومشرفاً حتى هربوا بين يديه، فلحقهم هو ومَنْ معه من الفرسان الشجعان فقتلوا أكثرَهم، فكانَ ذلك تمامَ النصرِ والحمدُ لله رَبِّ العالمينَ.

وانتهت المعركة الخالدة قبل غروب الشمس من نفسس اليوم، وهرب من بقي من التتار وافترقوا فرقتين: فرقة هربَت في الصحراء إلى سلمية، وفرقة هربَت إلى حلسب والفسرات، فأرسَل السلطان في آثار الفرقتين مَن يتبعُهم ويستأصِلُهم وانتقلت بشائر النصر إلى دمشق وسائر بلاد المسلمين، فازدانت البلدان في كل مكان، وأوقدت الشموع، وفرح المؤمنون بنصر الله.

وفي اليوم الثاني والعشرين من شهر رجسب دخل السلطانُ قلاوون وجيشهُ المظفرُ وبين أيديهمُ الأسارى، وقسد رفع الجنودُ رماحَهم تحملُ رؤوسَ القتلى، وكان يوماً عظيماً ومشهوداً، والناسُ يستقبلون الجنودَ المنتصرين بالهتافات الرائعةِ، والأناشيد الحماسية، والأدعية الصادقةِ.

أما التتارَ فقد هربوا وتفرّقوا في الصحراء وهم في أســوأ حال، يُتَخطّفون من كلِّ مكان، ويقتلون مـــنَ كــلِّ فــج، ويتيهُون في كلِ جهةٍ حتى مات أكثرهم حوعاً وعطشاً وهـــم تائهون في البيداء، ومن نجا منهم وبلغ الفرات مـــات غرقــاً، وتلقاهم أهلُ البيرةِ فقتلوا منهم وأسروا الكئـــيرين، وحيــوشُ

المسلمين في آثارِهم يطاردونهم حتى أراحَ اللهُ منــــهمُ العبــادَ والبلادَ.

ولقد حاءً في بعضِ الرواياتِ أنَّ قتلى المسلمين مع شدَّة هذه المعركةِ وضراوتِها لم يبلغُ مائتيَ شهيدٍ.

فإذا كان المؤرّخون يعدون معركة عين جالوت من أهمّ معارك المسلمين وأعظمِها في أيّامِهم، فإنّ معركة حمص الثانيــة لاتقلُّ عنها من حيثُ الأهميةُ والنتيجةُ، بل لربما كانَتْ أعظـــم منها وأهمَّ ...!!

ذلك أنها حطّمت أحلام المغول في متابعة غزوهِم لبـلادِ الشام، ويضاف إلى ذلك أمرٌ هـامٌ حَــداً هـو أن قــائدَهم منكوتمرين بن هولاكو قد مات كمداً من أثر عارِ الهزيمـــة، ثم لحق به أخوهُ أبغاخان ملكُ التتارِ بعد أقلٌ من شهرين.

> تمتِ الوسالة والحمد لله رب العالمين وآخر دعواهماً زالحمدُ للهِ ربّ العالمين

#### ثبت المراجع

اعتمدنا في إعداد هذه المجموعة على المراجع التالية:

القرآن الكريم -1

فتح الباري شرح صحيح البخاري -4

> --**r** --£ صحيح مسلم بشرح النووي

تفسير القرطبي

تفسير ابن كثير ~0

البداية والنهاية لابن كثير -7

> تاريخ الطبري -7

طبقات ابن سعد **~**∧

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر -9

١٠ - ١ الاستيعاب لابن عبد البرّ

١١- تاريخ ابن خلدون

١٢ – الكامل في التاريخ لابن الأثير

١٣- نفح الطيب للمقري

١٤ وفيات الأعيان لابن خلكان

٥١ -- مروج الذهب للمسعودي

١٦ معجم البلدان لياقوت الحموي

١٧ - لسان العرب لابن منظور

١٨- المصباح المنير للفيومي

١٩ شذرات الذهب لابن العماد

٠٠ صفة الصفوة لابن الجوزي

٢١ - الفَرْق بين الفِرَق - عبد القاهر بن طاهر البغدادي

٣٢ - المِلل والنحل للشهرستاني

٣٢- العالم الإسلامي لعمر رضا كحالة

٢٤ - أيام العرب في الجاهلية والإسلام لأبي الفضل إبراهيم

٧٥- الفتوحات الإسلامية لأحمد زيني دحلان

٢٦- سيرة صلاح الدين لابن شدّاد

٧٧ - الوثائق السياسية والإدارية

٢٨ - وثائق الحروب الصليبية للدكتور محمد ماهر حمادة

٢٩ فجر الأندلس للدكتور حسين مؤنس

٣٠ - شرح ديوان أبي تمام للمقريزي

٣١- مجلة التراث العربي العدد (٦٢)

۳۲- مجلة العربي

٣٣- شرح المعلقات السبع للزوزين

٣٤- تاريخ الخلفاء للسيوطي

٣٥ عمالقة الإسلام للمؤلف

٣٦- تاريخ أبي الفداء - لأبي الفداء

-٣٧ سيرة ابن هشام - لابن هشام

٣٨- ديوان الهذليين

# الفهرس

| رقم الصفحة |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| ٣          | معركة عين جالوت                         |
| ٣          | غهيد                                    |
| ٣          | ظُهور جنكيز خانظهور جنكيز خان           |
| ٥          | بدء زحف المغول على العالم الإسلامي      |
| ٨          | الغزو المغولي لبغداد                    |
| 11         | مقتل الخليفة وسقوط بغداد                |
| 10         | لهاية ابن العلقمي                       |
| 14         | التعريف بالمستعصم أمير المؤمنين         |
| 19         | العالم الإسلامي إبان الغزو المغولي      |
| ۲.         | بدء حكم المماليك لمصر                   |
| ۲.         | ١ – عز الدين أبيك                       |
| 24         | ٧- شجرة الدر٧                           |
| 40         | ٣- الملك المظفر قطز                     |
| 77         | تواضعه وثقته بالله ورسوله               |
| 44         | استمرار الزحف المغولي وسقوط حلب         |
| ۳.         | رسالةً من هولاكو يهدد فيها حكام حلب     |
| 44         | سقوط دمشق                               |
| ۳۸         | اجتماع الشاميين والمصريين تحت قيادة قطز |
| 44         | مصير الملك الناصر صاحب دمشق             |
| ٤.         | رسل هو لا كو بين يدي المظفر قطز         |
| ٤٣         | المظفر قطز يقود الجيش إلى عين جالوت     |
| ££         | بدء القتال                              |

| رقم الصفحة |                                  |
|------------|----------------------------------|
| ٤٦         | مواقف بطولية                     |
| ٥,         | شجاعة الملك المظفر قطز وبلاؤه    |
| 01         | مقتل كيتو بوقا قائد جيش المغول   |
| ٤٥         | نتائج معركة عين جالوت            |
| ٨٥         | مقتل الملك المظفر قطز            |
| 4.         | ذكر تملك الظاهر بيبرس السلطنة    |
| 74         | معركة حمص الأولى                 |
| 77         | مقتل الملك الناصر                |
| 49         | خلاف بین هولاکو وبرکه خان        |
| ٧١         | فتح البيرة وقيسارية              |
| 77         | فتح صفد                          |
| ٧٤         | فتح يافا وغيرها                  |
| <b>YY</b>  | فتح إنطاكية                      |
| ٧٨         | عُودة الظاهر إلى دمشق            |
| ۸۰         | معوكة البيرة الثانية             |
| ۸۲         | مرض ركن الدين الملك الظاهر بيبرس |
| ۸۳         | صفاتسه                           |
| ٨٤         | وفساتسه                          |
| ٨٥         | ذكر تملك سيف الدين قلوون السلطنة |
| ۸٧         | معركة حمص الثانية                |
| ۸۸         | بدء القتال                       |
| ٩.         | خاتمة في ذكر نهاية المعركة       |

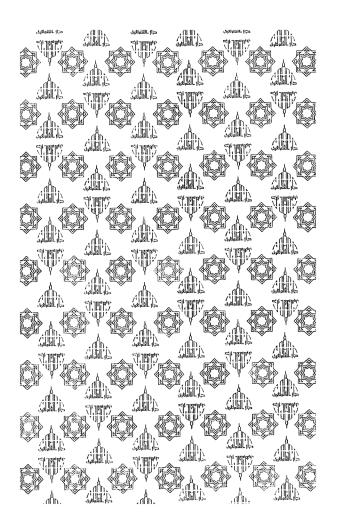

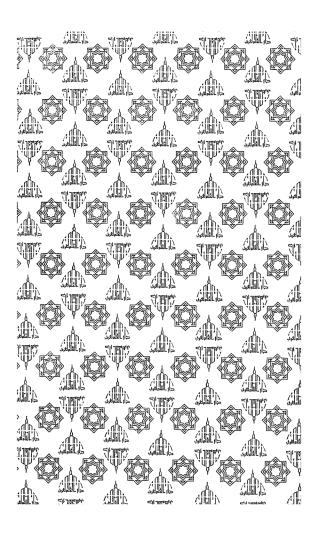

# <u>ڇارچ ۾ آهڙ آهڙ آهڙ</u>

|                                        | Cine a mark |                                         | Alleria                                    |               |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| نسنها ونسانا                           |             | ــــار                                  | ركةً دي 🖺                                  | ۱ - معا       |
| فتح الأندلس                            |             |                                         | اركةُ بــــــ                              | ۲ ـ معــ      |
| بالاط الشهداء                          | ١٢ ـ معسركة | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ركةً <b>أحُــ</b>                          | ۲۔معہ         |
| وادي المحجارة                          |             |                                         | ركاةُ الخَـــ                              |               |
| العــموريّــة                          |             |                                         | ركة حُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |               |
| الـــــزّلاَقةِ                        |             |                                         | ركةُ اليــــ                               |               |
| حبطين                                  |             | 100000000000000000000000000000000000000 | ركة الـــــ                                |               |
| بيت المسقيس                            |             |                                         | ركاة الج                                   |               |
| عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |                                         | ركةُ القَـــ                               | 778. 38 7 807 |
| عَيْنِ جِــالوت                        | ۲۰ ـ معسركة | المحدائن                                | ركةً فتح                                   | ۱۰ ـ معـ      |

لم تكن الخربُ لدى العرب السلمين غايثُ لذاتها ، وإمّا كانت لردُ الد الاخيطار ، ولاراحة أولئك الدّين يقفون و وجه البعوة ويحولون دو وهي معارك تشمل على بطولات وتضحيات وجود بالنفس ( والجودُ بـ غاية الجود ).

ودار القلم العربي للأطفال كليه \_ إذ تتشر هذه الكتب ـ إمّا تسعى إإ نفوس الأبناءحبّ التضحية والفداء ، وحُبّ ابائسهم الذين بذلوا دمـــاءً ، شامخةً لايتُســـها مستعمرٌ غاشــــم.

والله من وراء القصد الناش

I.S.B.N: 1 - 5050 - 3



